# خِهِ الْمِنْ الْفَيْكُولُ الْوَارُدِيِّ الْمُعْلِمُ الْفَالِدُ الْمُعْلِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ لَلْمُ الْفَالْمُ لَلْفَالْمُ الْفَالِمُ لَلْفَالْمُ الْفَالْمُ لَلْفَالِمُ لَلْفَالْمُ لَلْفِي الْفِي الْفِي الْفِيلِمُ لِلْفِي الْفِيلِمُ لِلْفِي الْفِيلِمُ لِلْفِي الْفِيلِمُ لِلْفِيلِمُ الْفِيلِمُ لِلْفِيلِمُ لِلْفِيلِمُ لِلْفِيلِمُ لِلْفِيلِمُ لِلْفِلْمُ لِلْفِيلِمُ لِلْفِلْمُ لِلْفِيلِمُ لِلْفِيلِمِ لِلْفِيلِمُ لِلْفِلْمُ لِلْفِيلِمُ لِلْفِيلِمُ لِلْفِيلِمُ لِلْفِيلِمِ لِلْفِيلِمِلْمِلْفِلْمُ لِلْفِيلِمُ لِلْفِلْمِلْفِيلِمِ لِلْفِلْمِلْمُ لِلْفِيلِمِ لِلْفِلْمِلْمُ لِلْفِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلِمِلْمِلْمِلْمِلْمُ لِلْفِلْمِلِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ



عبرالرحمي بروى

الطبعة الخامسة

النسایش وکالترالمطبوعات ۲۷ شارع فهدالسالی السکویت

نِێؠۺؠ



# **مؤلفسات** الدکتور عبسد الرحمن بدوی ( 1 ) مبتسکرات

۱ ــ الزمان الوجودى

۲ - هموم الشباب
 ۳ - مرآة نفسى ( ديوان شعر )
 ٤ - الحور والنور
 ٥ - نشيد الغريب ( شعر )

٦ ــ هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؟

(ب) دراسسات

١ ـــ الموت والعبقرية

۲ – دراسات فی الفلسفة الوجودیة
 ۳ – المنطق الصوری والریاضی

٤ ـــ النقد التاريخي
 ٥ ـــ مناهج البحث العلمي

# ۱ \_ نیشه

۲ ــ اشپنجلر

۳ ــ شوپنهور ٤ ــ أفلاطون

ه ــ أرسطو

- ٣ \_ ربيع الفكر اليوناني
- ٧ \_ خريف الفكر اليولاني
- ٨ ـ فلسفة العصور الوسطى
- ٩ ــ المثالية الألمانية ( فشته ــ هيجل ــ شلنج )

## (ج) دراسات اسلامیة

- ١ \_ التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية
  - ٢ ــ من تاريخ الالحاد في الاسلام
    - ٣ \_ شخصيات قلقة في الاسلام
  - ٤ \_ الانسانية والوجودية في الفكر العربي
    - ه ــ أرسطو عند العرب
    - ٦ \_ المثل العقلية الأفلاطونية
    - ٧ \_ منطق أرسطو (٣ أجزاء)
- ٨ ــ شهيدة العشق الالهي ( رابعة العدوية )
- ه ـ شطحات الصوفية (أبو يزيد البسطامى)
  - ١٠ ــ روح الحضارة العربية
  - ١١ \_ الانسان الكامل في الاسلام
  - ١٢ \_ التوحيدي : الاشارات الالهية
    - ١٣ \_ مسكويه: الحكمة الخالدة
- ١٤ ــ فن الشعر لأرسطو طاليس وشروحه العربية
- ١٥ ــ الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الاسلام
   ١٦ ــ أرسطو طاليس : فى النفس ( مع الآراء الطبيعية

لفلوطرخس وكتاب النبات ، ثم الحس والمحسوس لابن رشد)

١٧ ــ ابن سينا : عيون الحكمة

١٨ \_ ابن سينا : البرهان ( من « الشفا » )

١٩ \_ الأفلاطونية المحدثة عند العرب

٢٠ \_ أفلوطين عند العرب

٢١ ــ المبشر بن فاتك : مختار الحكم

٢٢ ــ ڤلهوزن : الخوارج والشيعة

٢٣ \_ أرسطوطالس : الخطابة

٢٤ - ابن رشد: تلخيص الخطابة

٢٥ \_ مخطوطات أرسطو في العربية

٢٦ ـ مؤلفات الغزالي

۲۷ ــ مؤلفات ابن خلدون

٢٨ ــ أرسطوطاليس : في السماء والآثار العلوية

٢٩ ـ حازم القرطاجني وأرسطوطاليس

۳۰ ـ رسائل ابن سبعین

٣١ ــ دور العرب في تكوين الفكر الأوربي

٣٢ ــ أرسطو طاليس : الطبيعة (بشروحه العربية القدعة)

٣٣ \_ ابن سينا: فن الشعر ( من « الشفا » ) ٣٤ \_ الغزالي : فضائح الباطنية

٣٥ - رسائل الاسكندر الأفروديسي

٣٦ - أسبن يلاثيوس: ابن عربي

#### (د) ترجمات

### الروائع المسائة

١ ــ أيشندورف : من حياة بائر

٢ ــ فوكيه : أندين

٣ \_ جنه: الديوان الشرقي

ع \_ سرن : أتشبلد هارولد

ه \_ جيته: الأنساب المختارة

٦ \_ برشت : دائرة الطباشير القوقازية

٧ \_ ثربنتس : دون كيخوته ( فى ٤ أجزاء )

٨ ــ دورنمات : علماء الطبيعة

٩ ــ مسرحيات لوركا : ١ يرما – عرس الدم – الاسكافية
 العصمة .

١٠ ــ مسرحيات برشت : ٢ : الأم شجاعة وأولادها ــ
 الانسان الطيب في ستسوان

١١ ــ ايونسكو : الدرس ــ فتاة للزواج

#### \*\*\*

شقيستر: فلسفة الحضارة

بنروبى : مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة فى فرنسا چ . پ سارتر : الوجود والعدم

# مؤلفات بالفرنسية :

Le Problème de la Mort dans la Philosophie Existentielle



**هریدرش نیتشه** ۱۵ اکتوبر سنة ۱۸۶۶ — ۲۰ اغسطس سنة ۱۹۰۰



لئن كانت الحرب الماضية قد هيئات الفرصة لهذا الوطن كى يثور ثورته السياسية ، فلعل هذه الحرب الحاضرة أن تكون فرصة تدفعه الى القيام بثورته الروحية .

فليس من شك فى أن هذا الوطن فى أشد الحاجة الى الثورة الروحية على ما أكيف من قيم ، وما اصطلح عليه حتى الآن من أوضاع ، فى أشد الحاجة الى أن يطرح هذه النظرة القديمة فى الوجود وفى الحياة ، كى يضع مكانها نظرة أخرى ، كلها خصب ، وكلها قوة ، وكلها حياة ، وفيها تعبير واضح عن كل ما يخالج ضميرهمن مطامح نحو السمو ونحو العلاء ، وشعور حى نابض بالنزوع الى تطور روحى هائل ، تصاعد فيه قواه ، مندفعة متوترة ، حادة متوثبة ، خالقة تبدع فى كل طور من أطوار هذا التصاعد صورا خالقة تبدع فى كل طور من أطوار هذا التصاعد صورا بها ايمان بامكان خلق جيل من أبنائه عظيم ، وفى تحقيقها تحقيق لنوع من الحضارة زاهر ممتاز .

وليس من شك أيضاً فى أن الشعور بهذه الحاجة قائم فى نفوس أبنائه ؛ تستطيع اذا أرهفت النظرة أن تكتشفه فيهم،

واضحاً حيناً ، غامضاً في معظم الأحيان . فهم لم يعودوا يمنحون القيم القديمة السائدة من الثقـة والايمان ما كانت تمنح من قبل. واللوحة التي كانت مرتسمة في مخيلة آبائهم للحياة السامية ، والوجود الممتاز ، قد بهتت ألوان الكثير من أجزائها ، وانحسر عنها الضوء قليلا قليلا . وأصبحوا ينكرون اليوم ما كان أسلافهم يحتفلون له أشد الاحتفال، ويتبرمون بأشياء كانت من قبل في موضع التقديس. وكانت تتيجة هذا كله أن أصبحت الطبقة الممتازة من أبناء هــذا الجيل تندفع نحو الشك في قيمة الكثير من مقدس الأشياء، وتقتحم عيونُها طائفة من المسائل كانت في نظر السابقين مشاكل تقلق بالهم ، وتثير همومهم ، فكانوا يحيطونها بهالة من الرهبة والاجلال . فهذه الطبقة على حال من الشك قد يبلغ عند البعض درجة اليأس والقنوط ، وفي شيء من القلق قد يصل حد العذاب ، وفي حيرة متذبذبة تندفع ذات اليمين وذات البسار .

وهي من أجل هذا كله فى حاجة الى اكتشاف نظرة فى الوجود جديدة، تؤمن بها وتحاول تحقيقها فى الحياة ، ويكون فيها عوض عن تلك النظرة القديمة التى لم تعد تؤمن بها ، لأنه ليس فى وسعها بعد هذا الايمان . ولا بد لهذه النظرة الجديدة أن تكون متفقة مع أحوال العالم الحاضر ، محققة

لمقتضيات هذا العصر ، باذلة جهدها فى التوفيق بين متناقضاتها وفى حل ما تستطيع من مشكلاته ، حاسبة حسابها لكل ما يعج به من مسائل وكل ما يضطرب فيه من أحداث . فليس حلا للمشاكل أن تلغيها أو تفر منها وتتناساها . فلكى نضمن اذا لهذه النظرة الجديدة الحياة ، ولكى تكون لها قيمة حقا فى السمو بالحياة والارتفاع بدرجة الوجود ، ولكى تكون قادرة على اشباع هذه الحاجة التى نشعر بها نحو خلقها وايجادها \_ لا مناص لنا من أن نجعلها شاملة تواجه كل مشاكل هذا العصر بكل ما فيه من اشكال ومن تعقيد .

أما هذه الحلول الساذجة الهيئة التي تحل مشاكل العصر حلا وهميا بالفرار منها أو بالغائها فلا نفع فيها ولا كناء ، بل فيها الضرر كل الضرر والخسران كل الخسران . فلنكن على حذر من دعاتها ، ولنحاربهم بكل ما نستطيع ؛ فليس فيما يدعوننا اليه من رجوع الى نظرات في الوجود قديمة ، عشنا عليها حينا واستطعنا من قبل أن نبني عن طريق الايمان بها مجدا ، الا الضياع والخسران المبين . وليس هؤلاء الدعاة في الواقع الا دعاة اضمحلال ، يشيعون روح الانحلال ، ويخدرون أعصابنا بلحن الفناء الذي انحصرت مهمتهم في الحياة في توقيعه .

والى التمهيد لايجاد هذه النظرة الجديدة قصدنا حين فكرنا فى هذا المشروع الضخم ، مشروع تقديم « خلاصة الفكر الأوربى » الى أبناء هذا الجيل . فنحن نريد عن طريقه أن نعرض عليهم العقل الأوربى وهو يناضل ويجاهد فى سبيل ايجاد نظرة فى الحياة وفى الوجود ، من شأنها أن تخلق طابعا ممتازا من الانسانية ، وصورة جليلة سامية من صور الحضارة . نريد أن نبين لهم كيف يفكر هذا العقل ويبدع ويخلق ، وكيف يتطور فتتطور معه صور الوجود وقيم الحياة . نريد أن نوردهم هذه الينابيع الفياضة الحية التي تنبثق من الرجل الأوربى فى تدفق وباستمرار .

ولسنا نريد منهم أن يؤمنوا بمذاهب هذا الفكر ، ويسيروا في الاتجاه الذي فيه سار ، دون افتراق عنه أو محاولة لانكاره ومخالفته . فليس يعنينا من أمر هذا الايمان شيء . واعا الذي يعنينا حقا ، والذي من أجله أخذنا أنفسنا بمهمة العرض والتحليل لهذا الفكر مهو أن نحملهم على أن يفكروا فيما فكر فيه العقل الأوربي ، ويتأملوا في المشاكل التي أثار ، والحلول التي قدم ، وأن ينظروا نظرا عميقا ، فيه حرص وفيه جد ، فيما أتى به من نظرات في الحياة وفي الوجود ، كي يتخذوا من هذا النظر وذلك التأمل والتفكير ، دافعا ومادة وأداة من أجل ايجاد هذه النظرة الجديدة ، التي باسفها سيعلنون ثورتهم الروحية المنشودة.

نحن لا نقدم اذا حلولا قد تم صنعها واعدادها فأصبحت صالحة للاستهلاك ، ونحن لا تتقدم اليهم بنماذج نهائية كاملة وليس عليهم من بعد الا التقليد والاحتذاء: انما نحن نضع فى متناول أيديهم مادة ثمينة للتفكير الحى الخصب ، وتحت أنظارهم أمثلة خليق بهم أن يتأثروها ويستلهموها ، وصورا حية قوية لآخر ما وصل اليه الفكر الانسانى فى تطوره وسموه ، كى يبدأوا نموهم منها بعد أن يهضموها ويتمثلوها ، ويعلوا عليها بعد أن يكونوا قد بلغوها .

ومن أجل هذا كله قد اخترنا من موضوعات هذا الفكر الأوربي ما يمثله أحسن تمثيل ، ويعبر عن سموه أصدق تعبير : فاخترنا الفلاسفة ، والمفكرين ، والشعراء الفلاسفة . ومن هؤلاء جميعاً لم نختر الا أقدرهم على الالهام واثارة التفكير وأقربهم الى روح العصر ، وأعظمهم أثراً في تطور أوربا الروحي ، وأشدهم عناية عشاكل الانسانية الحقيقية ، وأحرصهم على أن يكون فكرهم حيا ينبض بدماء الحياة ، خصبًا يقدر على النمو من بعدهم والانتاج ، جريئًا يهاجم المشكلات ، حراً يبدد ما قدس من أوهام . ثم اخترنا ، من بعد هؤلاء ، روح الحضارة الأوربيـــة ، نعـــرض تطورها ونحلل أدوارها ونكشف عن جوهر كل واحدة منها ، حتى تكون لدينا صورة كاملة للروح الأوربية في نموها ووقوفها، ومدها وجزرها ومنخنيات تطورها . وها نحن أولاء نضع الآن بين يديك أول صورة من صور الفكر الأوربى: صورة حية قوية فيها عنف وفيها قسوة، وفيها تناقض وفيها اضطراب، وفيها خصب وفيها حياة. ونحن نعلم مقدما أنك لن تطمئن اليها، وأن الكثير من القلق سيساور نفسك بازائها، ونخالنا نرى عينيك الآن وهما تتسعان دهشة واستغرابا، ونحس بقلبك وهو يهنز جزعا منها وقتشعريرة. ولكنا نعلم أيضا أن هذه الهزية هي القادرة وحدها على انتشالك من ظلمة الهوية التي أنت فيها الى حيث نور الفكر الحر والنظر الصحيح الى الأشياء، وأن هذه القشعريرة هي الخليقة وحدها بأن تدفعك الى الخلق المستمر والابداع.

وتلك الصورة صورة فكر نيتشه ي

سبتهبر سنة ١٩٣٩

عبد الرحمن بدوى

# دورة التطــور

« أجل انى لأعلم كمن أنا ، ومن أين نشأت : أنا كاللهيب السنهم ،

أحترق ، وآكل نفسي .

نور" : كل ما أمسكه ،

ورمـَاد" : كلُّ ما أتركه .

أجل°! انى لهيب" حقا . »

# الدقة الأولى !

- أيها الانسان انتبه! الثانية!
- ماذا يقول منتصف الليل العميق<sup>م</sup> ؟ الثالثة !
- « لقد رِنمْت م لقد رِنمْت م ... » الرابعة !
- وهأنذا أستيقظ منحكم عميق: \_\_\_
- أن العـــالم لعميق ، السادسة!
- وانه لأعمق مما ظن النهـــــار , السابعة ا
- عميق" فى ألمــــــه ــــــ، الثامنة!
- وسروره ـــ أشــد عمقاً من ألمه :

#### التاسعة!

فالألم يقول: ا°فن وغادر الحياة! العاشرة!

بينـــا كل سرور يريد الخلود ـــــ ، الحادية عشرة !

\_\_ يريد الخلود ، الحلود العميق . » الثانية عشرة !

! . . .

استمع زرادشت الى دقات ساعة الحياة ، وقد وصل صوتها الى غاره الذى أوى اليه فى أعلى الجبل ، وسط هذا الليل الساجى ، الذى جرى نسيمه العليل على الطبيعة كلها ، فمسها مسا رفيقا ، اهتزت له ، وشعرت معه بنشوة، هيأت زرادشت لسماع هذا الوحى القدسى ، الذى هبطت به دقات الساعة عليه ، منبئة اياه بأطوار حياته ، ومضمون كل طور من هذه الأطوار .

وأى شيء أقدر من الساعة على التعبير عن الحياة ، والكشف عن نسيجها العضوى الحي ؟ أو ليست هي رمز

الزمان ومقياسه ؟ والزمان ما هو ، أليس مظهرا من مظاهر الحركة ؟ نعم ، هو الحركة فى وعى من يعانيها ، ويندفع فى تيارها . والحركة هى الحياة ، وبغير الحركة لا يمكن الحياة أن تكون ، ودون لغتها لا يمكن أن تفهم . فليست الحياة ثباتا ، بل هى تغير متصل دائم ، لا يستطيع أن يعبر عنه غير الزمان . فالزمان والحياة اذا متلازمان . ومن هنا فليس فى وسع المرء أن يصف حياة الفرد وصفا دقيقا ، الا اذا استعان بالزمان فى وصفه ، فصور هذه الحياة على شكل تطور ، له أدواره ، ولكل دور طابعه ورسمه .

وليس اتصال الزمان بالحياة مقصوراً على الحياة العضوية وحدها ، بل يمتد الى الحياة فى مظهرها المقابل ونعنى به الحياة الفكرية . فحياة الفكر هى أيضاً كائن عضوى حى ، مكون من لحظات تبدو متنافرة ، متناقضة متعارضة ، اذا لم يجمع شملها ، ويحقق وحدتها ، ما يسودها ويعلو عليها، ونعنى به التطور والزمان . خصوصاً اذا كان صاحب هذا الفكر من أولئك المفكرين الذين يجمعون بين حياتهم وفكرهم فى نسيج واحد . فهم يحيون أفكارهم ، ان صح هذا التعبير ، قبل أن تنتجها عقولهم ، وقبل أن يعرضوها على الناس . وكل رأى من آرائهم ، وكل مذهب من مذاهبهم ، يفرزونه من دمائهم وكيانهم كله . لهذا تراه حيا مذاهبهم ، يفرزونه من دمائهم وكيانهم كله . لهذا تراه حيا

تابضا ، فيه حرارة الحياة ، وما فيها من قلق وصراع واضطراب . ويكاد المرء يراه مخضبا بالدماء التى اقتضاها هذا الصراع ، ويكاد يلمس آثار التمزيق التى تركها المفكر مع فكره ، ونضال فكره مع المسائل التى اشتبكت واياه .

ولعل نيتشه أوضح مثال لهذا الطراز من المفكرين . ولا مناص لمن يريد أن يصف حياته وفكره من أن يصورهما في لغة التطور ، وبألوان الزمان ، وأن يشيع فيهما روح الحركة ، والا بدا فكره سلسلة من المتناقضات ، اذا وضعت الفكرة الواحدة من أفكاره بجانب الأخرى وضعا أفقيا ، ان صح هذا التعبير ، لا وضعا رأسيا كما يقتضيه التطور .

الساعة اذا أصدق معبر عن الحياة ، فلنستمع الى ما تقول ، فقولها الحق .

انها تدعونا في دقتها الأولى الى دراسة نيتشه «الانسان».

هذا الذى صورته الأسطورة فى صورة البطل: له رأس كبير أفرع ، يعلو كالبناء الشامخ يناضل جاذبية الأرض ويود لو يلحق بالسماء ؛ وجبهة عريضة على شكل القباب مرتفعة، تتخللها الثنايا والتعاريج من أثر فكره الهائل العميق؛ وموجة من الشعر الفاحم ، أبهظت كاهل قفاه القوى البارز . وتحت

جفونه ترف نظرة حادة كنظرات الصقر ، وكل عضلة من عضلات وجهه القوى النابض متوترة بارادة وقوة وصحة ، وعلى فمه الحاد يتهدل شارب ضخم . فهو أشبه ما يكون بالفارس الجرماني القديم ، يسير بخطى واسعة سامقة ، حاملا سيف النصر في يسينه وبوق الصيد والسمهرى في يساره .

والذى صورته الحقيقة شبحاً أوكالشبح ، موطأ الكتفين، يسير فى حدر واضطراب ، لأنه مصاب بقصر نظر عنيف ، يحول بينه وبين المشى القوى السريع . ويلبس رداء أسود أنيقاً قد عنى بتنظيفه ، يتلاءم مع شعره الأسود ، وعينيه السوداوين اللذين يحجبهما منظار مريض غليظ .

والذى ظل طوال حياته الفكرية الحقيقية مريضا ، حليفا للداء والدواء . لايكاد ينتهى من مرض الا ليصادق مرضا جديدا ، ولايكاد الصيف يشعره بشىء من الراحة والهدوء ، حتى يأتى اليه الشتاء بالآلام فى أقسى صورها وأشد أنواعها .

هذا الذى طارده شيطانه طوال حياته ، وكان فى صراع دائم معه ، فحال بينه وبين الحياة الحقيقية ، وأبعد بينه وبين الواقع . فحرمه الاستقرار والثبات على شيء ما من

الأشياء ، أو علاقة ما من العلاقات . وجعله مضطرباً كل الاضطراب ، قلقاً لايعرف الاطمئنان الى قلبه سبيلاً ولا الاستمرار الى حياته منفذاً .

فحرمه أول ما حرمه من البيت والأبوة والزوجة .

ولا يكاد يستقر فى مكان حتى ينتقل عنه الى مكان آخر فظل طوال حياته شريداً طريداً: فهو اليوم فى سويسرة ، وبعد شهر فى ايطاليا ، وبعد سنة فى وطنه الأول ، ألمانيا . وفى كل اقليم لا يستقر بمدينة ، انما يتردد على أكثر مدنه ملاءمة لصحته وانتاجه .

وحال بينه وبين الاستمرار فى صداقته لغيره ، لأنه لا يستطيع أن يرتبط باستمرار بأية رابطة من الروابط ، حتى أصبحت الوحدة وطنه الحقيقى ، الذى لا ينتقل عنه ولا يريم .

وينتهى صراعه مع الشيطان الى الهزيمة ، فيخضع له ويصبح عبده . فيقذف به الشيطان الى هاوية الجنون التى تردى فيها نيتشه قرابة اثنتى عشرة سنة ، ولم ينتشله منها الا الموت ، الذى ارتفع به على جناحيه المخيفين الى أعلى عليين ، بعد أن أدى الرسالة ، وأعلن المذهب ، كما

صعد ديونيزوس ، الآله اليوناني المشهور ، الي السماء ، بعد أن آمن الناس به ، وأصبحوا يقيمون لعبادته المراسم والطقوس . هذا الآله الجبار الذي تأثره نيتشه منذ مستهل حياته ، وامتزجت روحه بروح نيتشه ، حتى خيل الى هذا الأخير في نهاية حياته الواعية ، وهو على وشك الجنون ، أنه قد أصبح ديونيزوس نفسه ، لكن في صورة جديدة ، هي صورة المسيح ، فحسب نفسه أنه قد صار ديوننزوس المصلوب! وكان مصيره ، كمصير غيره من أبناء ديونيزوس ، أمثال هينرش كليست ، وهيلدرلن : فالأول انتهى أمره الى الانتحار ، والثاني الى الجنون . ومن قبل لاقى هذا المصير نفسه مفكر يوناني عظيم ، كان من بين مفكرى اليونان جميعاً أقوى الشخصيات وأغربها ، وأدناها الى التأليه ، وأمسها رحماً بالأسطورة . ونعني بهذا المفكر أنباذوقليس ، الفيلسوف اليوناني الذي ظن في نفسه الها ، أو نبياً على أقل تقدير ، وانتهت حياته بأن قذف بنفســـه في فوهة بركان ، كي يرجع الي الطبيعــة ، أمه الأولى ، التي فصل عنها قسرًا ، على رغم منه وكراهية ! فهو يقبل على الموت طواعية واختيارًا ، كي يحقق هذا الاتحاد الحي بالطبيعة ، لأنه أسمى غاية للانسان من الحياة!

أما نيتشه المفكر ، فقد بدأت الساعة تصوره منذ دقتها الثانية .

فصورته أول ما صورته وهـو يستمع الى ما يقـونه الليل ، والليل هو ماضى الانسانية بأسره ، هو الحضارات السالفة والحضارة المعاصرة ، هو ما خلف المفكرون من تراث فكرى عظيم ، لابد لنيتشه من المشاركة فيه والأخذ بنصيب منه .

ولما كان نيتشه عبداً للاله ديونيزوس ، ولما كانت روح نيتشه قد قدر لها أن تمتزج منذ البداية بروح هذا الآله ، فقد كان عليه أن يدرس مظاهر هذا الآله ، ووطنه الذي عبيد فيه وساد ، والحضارة التي تشبعت بقواه ونشوته ، وشاعت فيها روحه ، فكانت كلها من نتاجه . هذا الوطن هو اليونان ، وهذه الحضارة هي الحضارة اليونانية . ومظاهر هذا الآله هم الفلاسفة اليونانيسون السابقون على سقراط ، هؤلاء الذين عاشوا في عصر المأساة الحقيقية من بين عصور تاريخ اليونان كله . ونتاجه ظهر في أجلى صورة في المأساة .

فكان على نيتشه اذا أن يكرس دراساته الأولى لعلم الفيلولوجيا اليونانية القديمة . وهى التى تعنى بدراسة الحضارة اليونانية كلها ، وعلى وجه التخصيص ما يتعلق منها بالأدب واللغة والفن والآثار ، والانتاج الفكرى عموماً ، حتى يستطيع أن ينفخذ الى لباب الروح

. الديونيزوسية ، والنظرة الديونيزوسية الى الحياة ، وهي النظرة التى قدر له أن تكون نظرته هو أيضاً .

وهذه النظرة عينها هي التي قادته الي شوپنهور . لأن أول مظهر من مظاهر الروح الديونيزوسية هو مظهر الألم في الحياة ، وهو مظهر يدعو الى التشاؤم ، ويحمل على الركون اليه . وقد كان اليونانيون والروح اليونانية كلها روح تشاؤم ، لأنهم كانوا شديدي الحساسية ، وكانوا في صراع دائم مع قوى الطبيعة .

وكان لشوپنهور أعظم التأثير فى حياة نيتشه . فقد ظل واقعاً تحت تأثير هذه الشخصية لحين من الزمان طويل ، يكو ن فترة هامة من تاريخ تطوره الروحى . فعنده وجد نيتشه أحسن من تغنى بالتشاؤم ، وأبرع من وصف آلام الحياة ، وأعمق من نفذ الى جوهرها ، ووضع يده على مفتاحها : ألا وهو ارادة الحياة .

وطبيعى أن يعجب نيتشه بقجنر ، ما دام يعجب بأستاذه شوپنهور . فموسيقى قجنر تحقيق لنظرية شوپنهور فى الفن ، وهى النظرية التى تريد أن تجعل من الفن عموماً ، والموسيقى على وجه التخصيص، الوسيلة الوحيدة للخلاص فى الحياة ومن الحياة . لأن الموسيقى تصوير دقيق شامل

لارادة الحياة التي هي الوجود . هي تصوير لمدها وجزرها، وضلالها وهداها ومتناقضاتها وأحوالها المضطربة المتغايرة، ونزعاتها الى الهدم والى البناء . وهي تعبر في لغتها تعبيراً كاملاً صادقاً عن ارادة الحياة في جوهرها كله ، لا في أجزائها وأطوارها المختلفة المتعددة : فلا تعبر عن هذا الألم أو ذاك ، ولا عن هذا السرور أو ذاك انما تعبر عن الألم كله والسرور كله ، في جوهرهما وطبيعتهما .

رأى نيتشه فى قجنر أول الأمر ابنا للاله ديونيزوس، قد تجسدت روحه فيه . فكان اعجاب ، وكانت صداقة ، أتتجت فى البدء خير الثمار . اذ كان نيتشه يشعر ، وهو يستمع الى موسيقى قجنر ، بأنه نشوان نشوة ديونيزوسية، وأنه قد وجد فى هذه الموسيقى الخلاص الذى نشده شوينهور وطالب الموسيقى بتحقيقه . ورغب هو منها فوق ذلك أن تكون قادرة على اثارة عاطفته ، والهاب احساسه ، وتوتير أعصابه ، وأن تكون قادرة على احداث التوازن بين حياته الهادئة الوديعة وسط علم الفيلولوچيا ، وبين حياة النشوة والقلق والاضطراب التى طبع عليها بفطرته .

وفى هذا الطور الذى وقع فيه تحت تأثير فلسفة شوپنهور وموسيقى ڤجنر ، كان نيتشه « نائماً » كما تقول دقة الساعة الثالثة . لأن تشاؤم شوپنهور قد خدره ، وأشاع فى أعصابه

الارتخاء . وموسيقى ڤجنر أثرت فيه بعكس ما رغب ، فكانت سلوى للمتعب . وكانت النشوة التى تحدثها نشوة الضعف والانحلال ، لا نشوة الفيضان والنبض والقوة ، وبدل أن تكون سورة دافعة ، سولدة لحيوية فائضة ، كما هو شأن الموسيقى الصادرة عن الروح الديونيزوسية ،كانت طاقة هينة تشيع الخور والخمود .

فكأن نيتشه اذن قد خدع فى اعجابه ببطليم ، وكان عليه حينئذ أن ينتقل من هذا الدور السلبى الخالص ، الى دور آخر ايجابى يستيقظ فيه الى حياة جديدة لحسابه هو الخالص ، يحياها وحده ، بعد أن يهدياه الى الغابة التى من أجلها كانت حياته ، وكان وجوده ، وأن يسلكا به هذه الطريق الموصلة اليها . وانه لطريق شاق عنيف ، وان السير فيه وحده لخطير يقتضى منه الكثير من الصراع ، ويتطلب منه أقسى أنواع النضال ، وأحفل صنوف الجهاد بالغير والأحداث . كيف لا ، وهو طريق الاله ديونيزوس الذى صارع المردة والشياطين ، والذى سلكه نيتشه وحده دون هاد ولا معين !

فليودع نيتشه اذا هذا الطور من حياته ، وليترك النوم فقد انتهى وقته ، وليفتح عينه على ضوء فجر جديد تلالأت في الأفق أضواؤه وليصح بأعلى صوته : « هأنذا

أستيقظ من حلم عميق »! وأى حلم هذا الحلم ؟ هو هذه الأوهام الانسانية التى تحفل بها حياة الناس ، هو كل هذه المذاهب الأخلاقية التى لم تستطع أن تقدم لأدواء الانسانية علاجاً ، ولا لأوصابها دواء . هو هذه القيم التى خلقها الخور ، وأملاها الضعف ، وشرّعها العبيد لكى يسيطروا بها على الأقوياء والسادة الممتازين . هو هذه الأساطير التى أوى الانسان الضعيف الى غارها خوفا من عواصف الحقيقة التى لا يستطيع مواجهتها والنضال واياها . هو هذه القوانين التى سنتها العامة والمجموع ، كى يتخذوا منها سلاحاً ماضياً فى نزالهم مع البطل والفرد الممتاز .

كل هذا شهده نيتشه فى حلمه المروع ، أو حلم الانسانية كلها بعبارة أوضح وأدق . فهب من نومه ثائراً ، يود ، لو استطاع ، أن يبدده فى لحظة واحدة ، وأن يخلص منه الانسان والانسانية ، لأنه بغير هذا الخلاص لن تصلح للانسان حال . وانه لبناء ضخم تعبت فى اقامته أجيال ، وأشرفت على تشييده عشرات من القرون ! وانه لعزيز على الانسان أن يرى مصرع البناء الذى تعب فيه ينهار أمام اظريه ، بل وعلى يديه ! وانه لمؤلم أن يتبين المرء أنه كان حتى اليوم مخدوعا ، وأنه عاش طويلا على الأوهام !

لكن ما قيمة البناء ، ما دامت حجارته من الأوهام ، وملاطه من الأكاذيب والخداع ؟ لنحطمه اذا غير آسفين عليه ، فعلى هذا التحطيم يتوقف مصير الانسانية الباهر ، ومستقبلها القوى المشرق . المسألة اذا لا تحتمل تهاونا ولا ترددا ، فلنغز كعبة هذه الأوهام ، ولنحطم ما فيها من أوثان وأصنام . ولنبدأ البناء من جديد ، على أساس كله جديد ، بعزيمة قوية وارادة شيطانية جبارة ، تحتمل في هذا السبيل كل المتاعب والآلام .

والآن ، فبم نبدأ البناء ؟ لنبدأه بدراسة المواد التى منها سيكون ، وخبرة ما لدينا من قوى نستطيع استخدامها في اقامته لنبحث في الانسان: ماهو وما غرائزه ؟ والحقيقة: ما هي وما مقتضياتها وشروطها ؟ والتاريخ : كيف يفهم ، وكيف نحكم على هذا العصر ؟ والعالم كله : ما جوهره ، وعلى أى نحو نفسره ؟ ومن هذه الدراسة نعرف قوى وعلى أى نحو نفسره ؟ ومن هذه الدراسة نعرف قوى الطبيعة ، وقوى الانسان ، وحقيقة القيم ؛ ونخرج بهذا كله بالايمان « بأن العالم عميق » كما أنبأتنا الدقة الخامسة .

ومن بعد فلننظر الى ما جمعناه من مواد ، وما تجمع لدينا من قوى ، وما حصلناه من قيم ومعايير ، ولنقارن هذا كله بتلك الأوهام الزائلة ، والقوى المنحلة الواهية ، والقيم

المقلوبة الفاسدة ، والمعايير المعوجة الملتوية ، التي عاشت عليها الانسانية حتى اليوم .

لنلاحظ ثروتنا ، وثروتهم المزعومة ، ونظرتنا ونظرتهم ، لنعرف أن عالمنا أقوى من عالمهم وأخصب وأحفل . فهم يعيشون على الأوهام ، ولا يستطيعون أن ينفذوا الى صميم العالم المظلم ، لأنهم لا يقدرون على رؤية الأشياء الا على ضوء النهار ؛ أما فى الليل فعيونهم عمياء ، وقلوبهم صماء ، وعقولهم جوفاء . والعالم مملوء بالأسرار ، وقيمته فى هذه الأسرار ، التى لا تنكشف للنهار ، والا لم تسمّ أسرارا ولم تكن خليقة باسم الأسرار . فليس العالم سرورا كما ظن المتفائلون ، ولا ألما كما حسب المتشائمون ، هؤلاء الذين لا يبصرون الا فى النهار . انما هو أعمق من هذا . نعم ، لا يبصرون الا فى النهار . انما هو أعمق من هذا . نعم ، لا اله لأعمق مما ظن النهار » كما أعلنت الدقة السادسة .

فالعالم أولا ألم ، ولا بد للبطل فى البدء أن يتألم . وهل نحن فى حاجة الى نموذج ومشال لضرورة الألم للبطل ؟ ها هو ذا ديونيزوس تصوره المائساة اليونانية القديمة فريسة للآلام العنيفة تنتابه فى كل حين ومن كل ناحية ، بل كاد موضوعها يقتصر كله على تصوير هذه الآلام التى عاناها فى كفاحه حتى وصل الى توكيد ذاته . وأداء رسالته والألم لازم للبطل لأن الحياة ليست خضوعة ، ولكنها فيض

واعطاء وبذل للذات . هي خلق وابداع ، وفي الخلق افناء واستهلاك ؛ وكلا هذين يحدث الألم . وكل انتـــاج وكل ولادة لا بد مصحوبة بالألم . وقيمة البطــل في أنه يخلق ويبدع وينتج ويلد : فليست الغريزة العليـــا ، في نظره ، غريزةً المحافظة على الذات ، وانما غريزة السيطرة والفيض والغزو ؛ هي غريزة التوسع بالذات والامتداد في كل حين والزحف على كل مكان . وهل يتم توسع دون أن تقــوم حدود ، وهل یکون زحف دون صدام ولا مقاومة ؟ وکل نشاط يبذل للتوسع بالذات والعلاء بها ، وكل ظفر بقوة جديدة وسيطرة جــديدة هو ايجاب لا قبــول ، ومنــح لا استجداء . وهذا الظفر وذلك النشاط ينبعان من فيضان القوة ويقومان على التبذير وبسط يد القوة ، لا على البخل بها والاقتصاد فيها . وتتيجة هذا كله التمزيق والتــوتر ، وبالتالى الألم . فالألم اذا ينبوع حى من ينابيع الحياة وعين ثَرَّةً ، كُلّهَا خصب وابداع وانتاج . «فأَلم العالم اذاً عميق» كما كشفت لنا عنه الدقة السابعة .

وكلما زاد الألم وتعدد ، زادت طاقة الحياة وتعددت القوى التى تحتويها . وبمقدار استعداد المرء للتانم ، تكون درجته فى سلم التصاعد الانسانى . فأقدر الناس على تحمل الألم ، وأسرعهم الى خلقه والاقبال عليه ، أرفعهم

فى درجة الانسانية . والمعرفة تسمو والشعور يعلو ، بالقدر الذى يكبر به الألم ويزداد التألم . فاذا استطاع المرء اذا أن يعانى أكبر مقدار من الألم ، وأوفر نصيب من التألم ، ارتفع الى درجة أعلى من الألم وأسمى من التألم . ارتفع الى درجة جديدة وطور آخر ، هو دور السرور . ولكنه ليس هذا السرور الهين الطافى على سطح الحياة ، انما هو سرور صادر عن أعماق الألم ، هو القمة العليا التى يصل اليها المرء بعد أن يكون قد صعد جبلا من الآلام والأوصاب عانى فيه الأمر ين ، ومر فيه بأشد الصعوبات واقتحم فى تياره أقوى العقبات وأبعدها عن الهزيمة والتسليم .

هذا السرور لا يبدو الا فى نهاية التضحية والاستشهاد ، حين يستنفد قوى الجسم توتر" هائل عنيف ، وحين توشك النفس على الذبول والخمود . ولا يكتشفه المرء فى نفسه الا فى اللحظة التى يقترب فيها من الموت ، وما أقصرها من لحظة !

هو سرور يفترض الألم افتراضاً سابقاً ، لأنه وليده ، ولكنه ألم استحال الى حالة من النشوة أذابت فى داخلها الألم ، وابتلعت الشقاء ، وعلت على السرور الطافى والألم الثائر ، ولم تعد تفرق بين السعادة والشقاء ، وليس فيها

الا شعور واحد: هو الشعور بقوة الحياة وخصبها ، والاحساس بفيض قواها وامتلائها امتلاء يصبو الى السيل والانفجار. فكأنها اذا سيل قوى جارف يشعر به الانسان في داخل نفسه ، وسورة عنيفة جامحة باطنة ، في بذلها السرور ، وفي الجود بها النعمة والنعيم.

وسرور هذا شأنه ، أليست الدقة الثامنة صادقة اذا في وصفه بأنه أشد عمقاً من الألم ؟

كيف لا ، وليست الزيادة في العمق ناشئة عن أنه يسمو على الألم ويبتلعه في داخل جوفه فحسب ، بل هي ناشئة أيضاً عن كون الألم يدعو الى الفناء ، ويهيب بالذهاب وترك الحياة . يدعو المرء الى الخلاص من ارادة الحياة والقضاء عليها ، لأنها مصدر كل شــقاء ، وينبــوع كل داء . بينما السرور حليف للأبدية: يقبل على الحياة ، ليحيا المرء أقصى أنواع الحياة الممكنة ، وينعم بها فى أسمى صورها وأحفلها بالقوة والسيطرة والظفر والاستعلاء ومن هناكان تشاؤم شوينهور ينادي بطلب الخلاص عن طـريق الفنـاء 4 لأن تشاؤمه كان ألما خالصاً ، ولو أنه كان ألما عميقًا أيضاً . والنتيجة المنطقية لهذا التشاؤم هي نشدان الخلاص بواسطة القضاء على ارادة الحياة . لكن ماذا بعد القضاء على ارادة الحياة ؟ ليس بعد هذه الحياة حياة ، فهل نفقد كل حياة ؟ وهل نستمع الى صوت الألم وهـو يقـول: « ا°فن وغادر الحياة » ، كما عبرت عنه الساعة فى دقتها التاسعة فأحسنت التعبير ؟

كلا! لقد حطمنا كل أمل ولم يعد لنا غير الحياة ، الحياة وحدها وفى ذاتها ، دون نظر الى مضمونها ومحتوياتها . ألا ان الحياة نفسها لقيمة في ذاتها . انها تقوية وتكاثر وتركنز متزايد للقوى الكلية في نفس الفرد . وان فيها لاغناء ونشوة وعلاء تجعل من نفسها غرضاً وغاية . فالحياة قادرة على أن تصير غاية نفسها ، تلك الغاية التي لا غاية وراءها . وعلى هذا النحو يتجه الجهد لاقامة القيم الأخلاقية الى عملية الحياة نفسها . فكل ما يسمو بهذه العملية ويعلو بها هو القيمة وهو المعيار لكل جهد أخلاقي . وفي هــذا الاتجاه فليسر° فكرنا وليتجه نشاطنا لاقامة العالم على أساس جديد حتى نستطيع أن نصل فى النهاية الى خلق «الانسان الأعلى». أستغفر الله ! فليست هناك نهاية ، وليس الانسان الأعلى كائنًا له قوام وله وجود ، انما هو تطور وصيرورة دائمة . هو صورة تتزايد قواها وتسمو في تعبيرها ، وليس لهــذا التزايد نهاية ، ولا لهذا السمو حد .

وعلى هذا النحو يكون الخلود الذى يريده السرور ، والذى ذكرته ساعة الحياة فى دقتها العاشرة . فليس هذا

الخلود استمرارا لشىء كائن ، يظل ثابتا كاملاً لا يتغير ، انما هو استمرار لنقصان يصبو الى الكمال ولا يصل اليه هو ارادة الحياة أن تعلو على نفسها بأن لا تكاد تبلغ درجة حتى تحاول الانتصار عليها أولاً ، والسمو عليها ثانية ، لترتفع الى مرتبة أعلى منها ، وهكذا باستمرار .

تلك هي الحياة في أسمى صورها: قد أصبحت اذا غاية لذاتها ، فصرنا نقبل عليها في لهفة وحب وعمق ، لأنها استحالت الى سرور عميق ، يشعر به المرء ، وقد أدرك أنها قوة متركزة وطاقة فائضة نابضة ، وارادة للعلاء على نفسها. فهذا السرور العميق هو الحياة السامية ، والحياة السامية ليست الا هذا السرور العميق . كلاهما قدامتزج ، فصارا شيئا واحدا لا يحتمل التفرقة والتمييز .

مثل هذه الحياة ألا نود أن نحياها مرة ثانية وثالثة والى الأبد ؟ . وُكل نود أن نقول للموت : ﴿ أَهَذُهُ هَى الحياة ؟ اذا هاتها مرة أخرى ﴾ ؟

« السرور اذا يريد الخلود ، والخلود العميق » ، يريد أن تعود الحياة من جديد بعد أن تثتم دورتها وأن يكون هذا العود هذا العود بعينه . وهذا العود

الأبدى فكرة الفكر ، وسر الوجود ؛ هو الكلمة الأخيرة التي هتكت الطبيعة باعلانها آخر نقاب تنقبت به أسرارها :

ثم دقت الساعة دقتها الأخيرة ؛

وكان صمت هو صمت الموت.

# طبيعة خارقة

« احراق واحتراق ـ تلك كانت حياتي »



« جلائل الأشياء باهظة التكاليف: والقاعدة دائما هي أن الذي يملكها وينعم بها ، غير الذي يظفر بها ويحصلها. وكل ما هو جليل موروث: وما ليس بموروث فهو ناقص ، وصورة مشوهة » .

الحاضر جسر يعبر عليه الزمان لينتقل من الماضى الى المستقبل . والانسان جسر تمر من فوقه الانسانية كى تمضى فى سيرها من جيل الى جيل . فالحاضر اذا استمرار للماضى وللمستقبل معا : فى أسفله يحيا الماضى ، ومن فوقه يحلق المستقبل . بل الآناء الثلاثة تكون نسيجا حيا لا يقبل التفرقة ، ولا يخضع لعوامل التمزيق . حتى الثورات نفسها ، وهى أشد هذه العوامل تأثيراً وأعمقها فعلا ، لا تقوى على القضاء على الماضى ، لكن فى أسسمى صوره ، بل الثورة توكيد للماضى ، لكن فى أسسمى صوره ، وأقدرها على الحياة والبقاء . فاذا قضت على شيء منه فانما وقضى على فضوله وزوائده التى تستنفد قواه ، وتكاد تقضى على الخير فيه . ولعلها الوسيلة التى يلجأ اليها الزمان تقضى على الخير فيه . ولعلها الوسيلة التى يلجأ اليها الزمان

نفسه لكى يتخلص مما تجمع فيه من فضلات 4 حين يشعن بأنه فى حاجة الى الافراز . فما أبعد الثورة اذا أن تكون ضد الزمان !

والماضي تهيئة للحاضر ، والحاضر اعداد للمستقبل . وكلما طال الماضي ، كانت تهيئة الحاضر أتم وأوفى ، وكان هذا الحاضر أنضج وأكمل . و « الرجل الذي يستطيع أن يحيا تاريخ الانسانية بأسره من جديد ، وكأنه تاريخه هو نفسه .. ؛ هذا الذي يجد أماسه ومن ورائه أفقا واسعا مكونًا من آلاف السنين يشعــر بازائه أنه الوارث لكل ما تناثر فيه من نبل روحي يحمِّله مسئوليـــة كبرى ، لأنه أنبل كل هؤلاء النبلاء الأقدمين وأول ممثل للأرستقراطية الجديدة التي لم يشهدها ، بل ولم يحلم بها عصر آخر من قبل ؛ والذي يتمثل في روحه أعظم المجد وأنبل التقاليد ، وكل ما صادفته الانسانية من تجديد وخسران وآمال وفتوحات وانتصارات ؛ والذي يجمع هــذا كله في نفس واحدة ويركزه في عاطفة واحدة ـــ ؛ هـــذا الرجل يشعر بسعادة لم يشعر بها انسان من قبل ، سعادة هي سعادة ألاله الممتلىء بالقوة والحب ، والدموع والابتسامات » .

لهذا نرى العظماء يحاولون قدر طاقتهم أن يدلوا على ماض طويل أعدهم ، وكان تهيئة لوجودهم ، وأن يصوروا

التاريخ وكأنه تحضير بطىء هادىء لظهورهم ، مهما كلفهم ذلك من ضغط عليه ، وتزوير فيه ، وتحويل له عن مجراه الحقيقى ، كى يسير فى مجراهم هم أنفسهم . ذلك أنه « لما كان الناس لا يقد رون الا ما ثبت ورسخ وتوشجت أصوله منذ زمان طويل ، وكان تكوينه هادئا بطيئا وقليلا قليلا ، فان على من يريد أن يحيا بعد موته فى ذاكرة الأجيال التالية ألا يكتفى بالبحث عن ذرية وأبناء فحسب ، بل عليه أن يسعى فوق ذلك الى البحث عن ماض عريض طويل . ومن يسعى فوق ذلك الى البحث عن ماض عريض طويل . ومن هنا نشاهد أن الطغاة من كل طراز (سواء أكان فى الفن أم فى السياسة ) يميلون الى ارغام التاريخ على أن يبدو على شكل تحضير لهم ، وفى صورة خطوات ودرجات توصل الهم » .

ولم يكن نيتشه ، وهو يكتب هذا الكلام ، يصف غير نفسه ، ويستوحى غير طبيعته . والا فنا باله منذ الصغر معنيا بالبحث عن أصوله وأجداده ، حريصا على أن يلحق نسبه بنبلاء بولنديين ، وأن يكتشف فى دمائه قطرات من دم النبلاء ، وأن يجد نزعته الارستقراطية المستقبلة فى أرستقراطية مزعومة نسبها الى أجداده ؟ وماذا يحمله على اختراع هذه الأسطورة ، التى أنفق فى سبيل اثباتها الكثير من الجهد فى غير طائل ، والتى لم تسعفه وثيقة واحدة لتأييدها ؟

على كل حال ، اعتقد الفتى هذا الاعتقاد ، أو خيل اليه أنه اعتقده ، وما لبث أن بدأ يستخرج منه النتائج ، ويفسر على ضوئه طبيعت وجوهره . وأول تنيجة استخلصها من هذا الاعتقاد هى أنه أخذ نفسه منذ البدء بما تفرضه النبالة على أصحابها من تبعات والتزمات أخلاقة .

واذا كانت لكل نبالة صفات تمتاز بها من غيرها من النبالات ، فاذ نبالة آل نيتشه (أو نيتسكى فى صيغتها الپولندية) امتازت خصوصا بالصراحة وبغض الكذب ، « فلآخرين أن يكذبوا ما شاءت لهم أهواؤهم الكذب ، أما آل نيتشه فلا يليق بهم غير الصراحة » ، كما قالت أخته أليصابات ,

وسواء أورث نيتشه هذه الصفة عن أجداده النبلاء الپولنديين المزعومين أم لم يرثها ، فقد كانت هذه الصفة ، صفة الصراحة ، أميز صفات نيتشه ، ان فى حياته وفى فكره . فقد ظل طوال حياته مملوءا بحبه للحقيقة حبا عنيفا ، يكاد يصل الى درجة الايلام والتعذيب ، يتابعه شيطان هذا الحب ويحمله الكثير من العناء فى سبيل طلبها والجهر بها ، أنى كانت وفى كل آن .

وصراحة نيتشه ليست كغيرها من صنوف الصراحة التي اتصف بها كثير من المفكرين مثل مارتن لوتر . فصراحة هؤلاء ليست الاحبا مشتعلا لحقائقهم هم التي آمنوا بها ، لا الحقائق على وجه الاطلاق . أما صراحة نيتشب فصراحة واسعة حارة لا تعرف غاية ترمى اليها أو تقف عندها ، ولكنها تنتقل من مسألة الى مسألة ، ومن مشكلة الى أخرى ، كى تلقى على كلِّ ضوءً ساطعًا من لهيبها المشتعل ، دون أن تقنع بواحدة منها أو بمجموعة محدودة ، هي مشكاة من النور الباهر ، تكشف كل مايقع عليه ضوؤها ، ولا تغادره حتى تفضح أمره وتهتك سره . هى نور كشاف سلطه نيتشه على خفايا نفســـه أولا ، ثم على أوهام الانسانية من بعد . ومن هـــذا التسليط عاني أشد الألم ، ان من نفسه أو من الانسانية جمعاء .

هــذا ما ورثه عن أجــداده الأقدمين ، فماذا ورث عن أســه ؟

لقد ورث الابن عن أبيه الشيء الكثير ، حتى كان نيتشه يعتقد أن حياته متصلة بحياة أبيه برابطة سحرية صوفية ، وأنها ليست الا تكرارا لهذه الحياة : « مات والدى فى سن السادسة والثلاثين ، وكان رجلا وقيقا محبوبا وعلى سيماه طابع المرض . وكل شيء كان يدل على أنه مخلوق قدر له

أن يمر بالحياة مرور العابرين الكرام ، فهو ذكرى جميلة للحياة ، أولى منه أن يكون الحياة نفسها . وان حياتى قد بدأت فى الزوال فى نفس اللحظة التى ذهبت فيها حياته : ففى سن السادسة والثلاثين ، وصلت الى أحط درجة من حياتى وحيويتى - ، أجل قد عشت بعد ، ولكن هذه الحياة التى حييتها لم أكن أستطيع أن أنظر فيها الى أبعد من ثلاث خطوات » .

وحاله فی هذا تشبه حال کیرکجورد ، الذی کان یعتقد آن اللعنة التی حلت بأبیسه قد انتقلت الی ابنسه ، و ن مصیره سیکون کمصیر أبیه سواء بسواء .

وكان والد نيتشه هذا قسيسا پروتستنتيا أحبه التابعون للكنيسة التى كان راعيها ، ونعنى بها كنيسة ريكن ، بالقرب من مدينة لوتسن بمقاطعة سكسونيا ، وهى المدينة المشهورة بالموقعة المسماة باسمها ، والتى انتصر فيها نابليون على الروس والپروسيين في سنة ١٨١٣ .

ورث عنه نيتشه ميولا أنكرها بعد أن تأثر بها ، وناضل كل النضال من أجل الخلاص منها ، وورث عنه ميولا آخرى لازمته طوال حياته واستمر عليها . وأول الميول التي ورثها ثم أنكرها ، نزعة أبيه الدينية العميقة ، وهسو

القسيس التقى الورع . وليس أبوه أول قسيس في آل ونيتشبه أو أجداده من أمه . انما كان كشير من هؤلاء الأجداد ، سواء من ناحية الأب ومن ناحية الأم ، قساوسة ورجال دين . فهذه النزعة اذا نزعة قديمة متأصلة ، تأثرت بها طبيعة نيتشه في طفولته تأثرًا عميقًا ، كان يلاحظه عليه كل من عرفوه ، حتى كان أترابه في المدرسية يلقبونه « بالقسيس الصغير » . وكان يطمع في صغره أن يصير قسيساً في المستقبل. وظل تأثره بهذَّه النزعة طوال حياته ، حتى بعد أن أعلن الحرب على المسيحية وهاجمها أعنف هجوم وأقساه . وقد قال نيتشه عن نفســه : « في سن الثانية عشرة ، رأيت الله في تمام جلاله » . وقبل أن يغادر مدرسة « اليفورتا » ، وهي المدرسـة التي قضي فيهــا دراسته الثانوية من أكتوبر سنة ١٨٥٨ حتى سبتمبر سنة ١٨٦٤ ، نظم قصيدة وجهها الى « الله المجهول » ، هادیه ومرشده الذی لم یعرفه بعد :

« مرة " ثانية ، وقبل أن أستمر فى طريقى وأطلق نظرتى الى الأمام ، أرفع يدى " العاريتين اليك ، فأنت ملجأى وملاذى وأنت الذى كرست له فى أعمق أعماق قلبى مذابح يقدس عليها اسمك

لكى يدعونى صوتك دائما اليك وعلى هذه المذابح تتلألأ هذه الكلمة: الى الله المجهول ... الى الله المجهول ... انى أريد أن أعرفك أيها المجهول أنت يا من نفذت الى صميم روحى ، ويا من تمر على حياتى مرور العاصفة ، أنت يا من لا يدركك شىء ، ومع هذا فأنت قريب منى وذو نسب الى ! وبنفسى أن أعبدك » .

وورث عنه ثانيا روح الشفقة ، التي حاول أن يقضي عليها بكل ما يستطيع ، لأنه وجد فيها خطرا جسيما : « أدركت منذ طفولتي صحة هذه العبارة : الشفقة أعظم خطر على سهده الشفقة نتيجة سيئة من تنائج طبيعة والدى الشاذة ، وهو الذى كان كل من عرفوه يضعونه في صفوف « الملائكة » قبل أن يضعوه في صفوف بني الانسان » .

ثم ورث عنه أخيراً حب للموسيقى منذ أول عهد الطفولة ، وهو الحب الذى استمر ملازماً لنيتشه طول خياته . حتى فى السنوات التى كان مصاباً فيها بالجنون ،

كان يتسلى بالعبث بأنامله على أوتار الپيانو . وقد وصف نيتشه تأثير أبيه عليه فى الناحية الموسيقية فى كلام غريب كتبه فى خطاب بعث به الى صديقه جاسئت : « المطر ينزل كالسيل ؛ ومن بعيد تصل الى أذنى موسيقى تطربنى . أما كيف ولماذا هى تطربنى ، فهذا مالا تستطيع تجربتى الشخصية أن تفسره . ولعل تجربة والدى تستطيع بالأحرى أن تفسره . ولم لا ، فعلى كل حال ... ؟ » وهنا يقف الخطاب وقفة تثير الدهشة والغرابة .

هذا ما ورثه الابن عن أبيه فى جزئياته . لكنه ورث عنه شيئا آخر أهم من هذا كله . ورث عنه أسلوبه العسام فى التفكير ، والصبغة الكلية التى اصطبغ بها عقله وفكره، ونيتشه نفسه يكشف لنا عن هذا الطابع العام الذى يرثه العلماء عن آبائهم ، خصوصا اذا كان هؤلاء من أصحاب المهن فيقول : « يكاد يكون فى مقدور المرء أن يدرك من وراء الطابع العقلى العام للعالم — ولكل عالم طابع وميل عقلى معين — كل "التاريخ السابق، على وجود هذا العالم: تاريخ أسرته وما اشتغلت به من مهن وحسرف ... فابن المحامى سيكون بالضرورة محامياً ، حتى فى بحوثه العلمية فان غرضه الأول هو أن يجعل رأيه ونظريته تنتصران ، وقد يكون غرضه الثانى كونه على حق . ويستطيع الانسان آن

يعرف أبناء القساوسة الپروتستاتيين والمعلمين من لهجة التوكيد الساذجة التي يتحدثون بها ، وهم العلماء ، عن نظريتهم كأنها ثابتة مقدماً ، ما داموا قد عرضوها في حماسة وحرارة صادرة من أعماق قلوبهم : فهم قد تعودوا بطبيعتهم أن يعتقد الناس فيما يقولونه ... لأن هذا كان جزءاً من صناعة آبائهم ! أما اليهودي فعلى العكس من هذا ، أبعد الناس عن أن يتعود اعتقاد الناس فيما يقوله ، نظراً للدائرة التي يعمل فيها شعبه وماضي هذا الشعب . فاذا بحثنا العلماء اليهود من هذه الناحية ، وجدناهم جميعاً مولعين بالمنطق ، أي بانتزاع الموافقة والتسليم عن طريق البراهين » .

وحينما يتحدث نيتشه هنا عن أبناء القساوسة الپروتستاتنيين فانما يتحدث عن نفسه . وطريقته فى التفكير وأسلوبه فى البحث هما على النحو الذى وصفه هنا بالدقة.

#### \* \* \*

لكن هاتين الوراثتين عن الأب وعن آباء الأب ، صادرتان عن أصول پولندية ، أى عن عنصر سلاڤى ، فأين نصيب العنصر الچرمانى اذا فى تكوين نيتشه ؟

هذا النصيب أتى اليه عن طريق أمه ، فر نسرسكا ايلر، لأن أسرة ايلر أسرة ألمانية خالصة . وأتى اليه ثانيا منحدرا من والدة أبيه ، التى قضت شبابها كله فى ثيمار ، وثيمار فى أوج عزها فى أيام دوقها الكبير كارل أو جست . وكانت

وكما ورث نيتشه عن أبيه مثاليته ، ورث عن أجداده لأمه احساسا بالواقع مرهفا وروحا من الشك بازاء الحوادث الانسانية . فكأنه اذا قد ورث عن الجانبين : جانب الأس وجانب الأم ، نزعتين متعارضتين تمام التعارض . وهذا يفسر طبيعته المزدوجة . يفسر روح التناقض التي صاحبت طوال حياته ، وجعلت فكره متوتراً شديد التوتر ، وجعلت حياته الداخلية نزاعاً وصراعاً بين قطبين متنافرين جمعهما في نفسه وكان عليه أن يُوفق بينهما ، وهما أبعد ما يكونان عن التوفيق . وكان نيتشه يشعر بهذا الازدواج شعوراً عميقاً عبر عنه في خطاب أرسله الى أخته قال فيه : « ان عميقاً عبر عنه في خطاب أرسله الى أخته قال فيه : « ان طابع أسرتنا الرئيسي هو الجمع بين الأضداد » .

 الحديث من الناحية البيولوجية تناقضاً وتضاداً بين القيم . فهو جالس بين كرسيين ، ويقول فى نَفَس واحد : نعم ولا ... لأنا جميعاً نحمل فى أجسامنا ، على غير علم منا ولا ارادة ، قيماً وأقوالا وصيغاً ومذاهب أخلاقية صدرت عن مصادر متعارضة متضادة \_ فنحن من الناحية الفسيولوجية اذاً مزو ورون » .

وأبرز ميزة لهذا الخليط المكون من عناصر متضاربة متنافرة هو الشك . لأن الشك أحسن تعبير عقلى عن كل تركيب فسيولوجي تدخله عناصر متباينة كل التباين ... وهو يبدو دائما في كل مرة تتقاطع فيها أجناس منفصلة عن بعضها البعض منذ زمن طويل ، لتكوين اتحاداً جديداً مفاجئاً . فان العنصر الجديد الذي يرث دمه معايير وقيما مختلفة ، يكون دائماً مضطرباً مختلطاً ، كله شكوك ومحاولات ، وتصبح فيه القوى السامية عقبات ومصاعب ، ولا تستطيع الفضائل فيه النمو ، ولا أن تقوي الواحدة منها الأخرى . فيصير الجسم والنفس سواء بسواء خاليين من التوازن والاتزان . لكن أشد اصابة في هذا الجنس الهجين تصيب « الارادة » .

كل هذا اكتشفه نيتشه فى داخل نفسه فأعلن عليه الحرب وكان بينه وبينه صراع حادث عنيف .

وهذا الصراع هو موضوع مأساة رائعة ، لم يمثل فيها غير شخص واحد ، هو بطلها نيتشه .

### صورة قلقة

«أعمال الفنان أو الفيلسوف هي وحدها التي تخترع من أبدعوها ، أو كان عليهم أن يبدعوها ، وما العظماء الذين نجلهم أو نقدسهم الا قصائد من الشعر حقيرة تافهة . . . . وشهداء لمن قدسوهم »

شخصية البطل ينبوع فياض لا يستطيع أن يستنفد ما فيه فرد من الأفراد ، أو جيل ما من الناس . ولها قدرة على الاشعاع عجيبة ، لا يستطيع الحاضر ولا الأجيال التالية القريبة وحدها أن تعرف الآفاق التي ستمتد اليها وتغزوها . فهي قوة خالقة متجددة في كل آن ، تظهر على الناس في كل عصر ، بصورة قوية جديدة تتطور اليها ، وتبدو للمستقبل عليها .

لهذا كانت لكل شخصية أسطورة ، ولكل بطل قناع .

وليست هذه الأسطورة خليطا من المعجزات ، أو سلسلة من الخرافات ، بل هى الصورة الحية المتجددة الحقيقية لشخصية البطل ، وهى الكائن العضوى النامى ، الذى

يكشف فى كل يوم عما اشتملت عليه البذرة من قوى خصبة ، وقدر فائقة ، كانت كامنة فى البذرة ، فلما ماتت ظهرت وازدهرت ، وكشفت عما احتوته من حياة وحيوية . فهى اذا أصدق من التاريخ ، وأحرى منه بالتعبير عن حقيقة البطل .

ولنيتشه كما لغيره من الأبطال أسطورة ، حاول مبدعوها أن يصوروه فيها فى صورة الجبار أو المارد الهائل والفارس المغامر فى ميدان الفكر ، وهى الصورة التى عرضناها عليك من قبل، ورأيت ما فيها من غلو ومن افراط: رأيت فيها خطوطا عريضة واسعة ، وحدودا مبهمة لا يكاد البصر يحصر مداها ، وعلامات بارزة تشب أمام عينيك وتثير فى نفسك الخوف والرهبة . وليس من شك فى أن هؤلاء الذين اخترعوها لم يستوحوها من صور حقيقية رأوها ، ولا من مشاهدات عيونهم المجردة ، وانما استلهموا نيتشه المفكر الجبار الذى نادى بخلق الانسان الأعلى ، فحاولوا أن يصنعوا من صورته هو ، هذا الانسان الأعلى المنشود.

ولندَع هذه الصورة الناقصة \_ أليست الأسطورة التى اخترعها حديثة السن ؟ \_ حتى تقترب من الكمال ، بعد أن تمضى عليها أجيال وأجيال ، ولنحاول أن نستخلص صورته التاريخية من أقوال من عرفوه وعاصروه ، ثم من صوره الشمسية ، ومن خطه .

وليست أقوال من عرفوه ورأوه بأقل اضطرابا وابتعادا عن الواقع من أقوال الأسطورة . فمنهم من صور هذه الصورة بألوان زاهية رائعة ، وأضفى عليها من خياله الشيء الكثير ، الذي خرج بها عن الواقع ، وأحالها الى صورة مقاربة للصورة التي كونتها الأسطورة : وأول هؤلاء أخته أليصابات . ومنهم من عكس الآية فجعل ألوانها باهتة شاحبة ، ومثلها هزيلة نحيفة ممزقة منهوكة ، كما فعل صديقه فرنتس أوفربك . وبين هؤلاء وهؤلاء من كانوا معتدلين متبصرين ، فجاءت الصور التي رسموها أدنى الى الواقع وأقرب الى الحقيقة التاريخية . فلنختر بعضا من هؤلاء وأقرب الى الحقيقة التاريخية . فلنختر بعضا من هؤلاء الحقيقة :

فنيتشه التلميذ وصفه زميله فى الدراسة دو يسن بأنه كان بعيدا عن الظهور بمظهر مسرحى، وأنه كان نادرا ما يلجأ الى النكات والسخرية، وانكان يبدى كثيرا من الملاحظات البديعة . ووصفه كذلك مرة أخسرى وهو فى السابعة والعشرين ، فقال عنه انه : مرن ، ملتهب بذاته ، كالأسد الصغير .

ووصفه شيف لم ، حين كان نيتشه أستاذا ، بالتواضع الذي يصل الى حد الخجل ، وبأنه كان أقرب الى القصر

منه الى الطول المعتدل . « وكان نيتشه يساير التجديد في الأزياء . فكان يلبس سروالا فاتح اللون ، من فوق سترة قصيرة ، وفي ننيقة قميصه يتماوج رباط رقبة أحكم ربطه باناقة ... وعلى رأسه يتدلى شعر طويل وفي سيره يكاد يمشى مشية المتعب ... أما كلامه فكان رقيقاً بسيطة خاليا من التصنع ... ولكنه كان يصدر عن أعماق نفسه ».

لكن أحسن صورة وأكملها هي تلك التي عرضتها لو أندر باس سالوميه ، التي صاحبت مدة من الزمان . قالت : « أول احساس تشعر به اذا ما رأيت نيتشه هــو احساسك بأنك بازاء وجدان عنيف مستور وشعور بالوحشة كتمه في نفسه . والناظر العابر لا يستلفت نظره منه شيء وفسن السهل أن يمر المرء على هذا الرجل المتوسط القامة ٤ البسيط في ملسه الذي عنى به ١ الهاديء في سيماه، ذي الشعر الأسمر الملقى الى الوراء ـــ دون أن يلتفت اليه أو يديم النظر فيه ... وله ابتسامة خفيفة ، ولهجة هادئة في الحديث ، ومشية متئدة حذرة ، تقتضي منه أن يحنى كتفيه قليلاً . ومن الصعب على المرء أن يتصــور وجهــه موجوداً وسط جماعة من الناس ، ــ فأن على هذا الوجه سيماء التجنب والتوحد والانفراد عن الناس. أما يداه فجميلتان حسنتا التكوين ، جمالا وحسنا منقطعي النظير ،

حتى ان النظرة تتجه اليهما فى الحال على الرغم من الهما الرادتها ... وتكاد عيناه تنطقان حقا ؛ وعلى الرغم من أنهما شبه عمياوين فانه لم يكن يبرقهما ولا يسبف النظر ، كما هى عادة الكثير من قصار النظر . بل كانا يبدوان كأنهما حارسان لكنوز ، وحافظان لأسرار صامتة ... وكلتا العينين تحدق فى أعماقه فى نفس الآن الذى تحدقان فيه فى الأفق تحدق فى أعماقه فى نفس الآن الذى تحدقان فيه فى الأفق البعيد ، أو بتعبير أحسن : كانا يحدقان فى أفق بعيد ... أما قى حياته العادية فكان مؤدبا كل الأدب ، رقيقا رقة تقرب من رقة النساء ، هادىء المزاج ، ساكن الضمير ، متصل الوقار » .

نذا هو نيتشه كما رآه عارفوه . أما صوره الشمسية فلا تكاد تنطق بشيء ، اللهم الا شاربه الضخم الذي يدل على نوع من الوجدان الملتهب المكتوم ، ونظرته الحادة التي تبين عن شيء من الثورة والعنف والحيوية النابضة التي تكاد تنفجر .

ولما كان هذان المصدران من مصادر معرفة صورة نيتشه الحقيقية غير كافيين ، فقد لجأ البعض الى مصدر آخر ، يحتاج الى كثير من الحذق والمهارة فى استخدامه . هذا المصدر الآخر هو خط نيتشه . وعلى رأس هؤلاء

لَـُدڤـج ۚ كـِلاجِس الذي حاول الكشف عن طبيعة نيتشه وطباعه ، بتحليله لخطه تحليلاً بديعاً .

رأى كلاجس أن خط نيتشه لا يشبهه خط آخر من بين خطوط الشخصيات الكبرى التي درس خطوطها . بل ان خطوط هؤلاء قد تتشابه بعض التشابه مع بعضها البعض، الا خط نيتشه فلا يشبهه خط واحد منها جميعاً . وهو يجد في هذا الخط ما يدل على الرقــة واللطف في الاحساس ، وسرعة التأثر والاهتياج . ويتبين فيه حياة عاطفية خصبة ، لكنها محصورة في داخل جسم صاحبها ؛ فالتجارب الروحية التي يعانيها هي تجاربه هو ذاته ، لا تجارب خارجية ينفعل بها ؛ كما يرى فيه الصرامة والسيطرة على نفسه ؛ والحكم الجرىء على ذاته هو ، وغريزة الاعتداد بالنفس القــوية العنيفة فيه . ويستطيع أن يكتشف فيه أيضاً روح «النضال في داخل مملكة الفكر » . ولكن هذا الخط ليس كخط رجال الأعمال العظيمة مثل بسمرك وناپليون ، لأن خط نيتشه اذا قورن بخط هؤلاء ، وجد أن رسومه دقيقة تكاد تنكسر ، وتعبر عن روحية شديدة متفرقة .

وعلى الرغم من براعة هذا التحليل لخط نيتشه ودقته ، فانا لا نستطيع أن نطمئن اليه لكى يعطينا صورة دقيقة عن طبيعة نيتشه وطبائعه وغرائزه.لأن الباحثين فى الخطوط ـــــ حتى كلاجس نفسه ، وهو أعظمهم جميعاً \_ كثيراً \_ بل دائماً تقريباً \_ ما يكونون متأثرين بالمعانى السابقة فى عقولهم عن هؤلاء الذين يورسونهم. كما أن هذا النوع من العلم جديد ، لم تتوطد دعائمه ، ولم تتحدد بعد أصوله وقواعده .

ومهما يكن من أمر الصورة التى يختارها المرء لنيتشه كافيظهر أنه كان لهيئة نيتشه ونظراته شيء من الروعة والجلال ونوع من التسامى والقداسة ؛ وكان له تأثير غريب على كل من رأوه أو اقتربوا منه ، كما يشهد بذلك ما رواه عارفوه فى هذا الباب .

فكما بدا هيلدران الطفل لأترابه وزملائه فى المدرسة فى صورة « الآله أپولون وهو يخترق قاعة الدرس » ، ظهر نيتشه لواحد من زملائه فى مدرسة ناو مبترج فى صورة « المسيح فى المعبد وهو فى الثانية عشرة » . ويروى عنه أيضا أن اخوانه فى الدرس كانوا يخشون أن يتفوهوا بكلمات نابية وهو موجود: ففى يوم من الأيام وضع واحد من هؤلاء يده على فيه صائحا: « لا ، لا يستطيع الانسان أن يتفوه بهذا و نيتشه حاضر! » فسآله زميله: « وكيف يعك من هذا ؟ » ، فأجاب: « آه! انه ليرمقك بنظره على نحو يجعل الكلمات تقف فى الفم » . وكانت نزعة الجد فيه

ولهجة التأمل والتفكير عنده تظهر غريبة لزملائه وهو فى سن السادسة ، حتى لم يكن واحد منهم ليقترب منه . وانهم ليذكرون عنه أنه كان قادرا فى هذه السن على "ن ينشد آيات من الانجيل وتراتيل دينية بلهجة تكاد تشير البكاء ، ولهذا سموه « القس الصغير » .

وما أصدق قول جيته في مددا الصدد: « ان المظهر النبيل يحدث أثرًا عميقاً » .

## ازمة روحيسة

« أهم حادث فى حياة الانسان هو اللحظة التى يبدأ فيها بادراك ذاته وجوهره ، وتنائجهذا الحادثقد تكون جليلة خصبة ، وقد تكون مريعة ضارة »

تمر على العباقرة فى حياتهم الأولى سنة "حاسمة ، يعانون فيها أزمة حادة خطيرة ، يتقرر بعدها مصير ُهم ، والسبيل النهائى الذى سيسلكونه .

تلك سنة عاصفة هائجة ، يبدأونها بالتفكير فى الطريق الذى مشوا فيه حتى ذلك الحين ، وبالتأمل فى قيمة الحياة التى حيوها ، والمعتقدات التى آمنوا بها ، والاتجاه الذى ساروا فيه . يقومون بمراجعة هذا كله ، وتصفية حسابه ، لكى يستأنفوا حياتهم على قاعدة جديدة ، وبنظرة فى الحياة مغايرة لتلك التى ألفوها ، وايمان قوى برسالتهم المستقبلة ، ثم يستقبلوا فجرا جديدا مشرقا ، هو الفجر الذى يستهلون به نهار حياتهم الحقيقية ، الصادرة عن طبيعتهم ، ووفق مثلهم الأعلى . وهو النهار الذى سيتلالاً

فى ضوئه أسلوبهم الخاص فى الحياة وفى التفكير ، وتنضج على حرارة شمسه رسالتهم التى قـــدر لهم أن يعلنوها ويؤدوها .

وحياتهم النفسية فى تلك السنة مضطربة قلقة ، تترجيع بين الشك فى القديم والحماسة المؤمنة بالجديد ، وتراهم عاكفين على أنفسهم ، مختتلين بذواتهم ، يريدون أن يتبينوا قواهم الحقيقية ، ومواهبهم الذاتية ، وأن يكتشفوا الميول التى طبعوا عليها ، والاتجاهات التى شاء القدر لهم أن يتجهوها .

لأن هذه الحياة النفسية ترقص آنذاك على الهاوية ، التى تفصل بين العهدين: العهد السابق على هذه السنة الحاسمة ، والعهد التالى .

والضيق الذي يلازمهم ابان هذه الفترة أشبه ما يكون بالضيق الذي تشعر به المرأة حينما تكون لأول مرة على أبواب الحمثل . ولا غرابة في هذا : فالعبقري مقدم هو الآخر على دور كمثل ، يلد من بعده ما سيخلفه من مؤلفات وآثار فنية ونظريات .

مكذا كانت سنة ١٧٧١ بالنسبة لجيته:

قضاها فى مدينة استراسبورج ، وكانت نقطة تحول فاصلة فى تاريخ تطوره الروحى . ففيها اندفع ثائراً على حياته السابقة ، سائراً فى تيار حركة «العاصفة والاندفاع»، التى رمى أصحابها من ورائها الى تحطيم القيم التقليدية السائدة فى عصر العقليين الذى سبقهم ، فى ألمانيا . وكانت أعراض هذه السنة المضطربة بادية عليه فى حماسته الشديدة، واندفاعه الهائج ، وحيويته الفائضة التى لم تجد صارفا لها الا فى الحالات الوجدانية العنيفة المتطرفة ، والتى كانت تترجيح بين سرور جامح وحزن مفاجىء ، وتخللها نوبات من التشاؤم حادة ، وكان شيطانه الباطن يطارده أثناءها مطاردة عنيفة ، قاذفا به الى آفاق لا يعرفها، ومرام لا يدرك مداها .

وهكذا كانت سنة ١٨١٩ بالنسبة الى ليوپاردى ، أعمق الشعراء الايطاليين على الاطلاق .

كان قبلها مرهف الحساسة ، جامح الخيال الى حد بعيد . فلما جاءت هذه السنة تفتحت عبقريته الحقيقية ، ونزعته الأصيلة الى التأمل والتفكير . فكانت أزمة خرج منها شاعر الأمس الخالص الى فيلسوف الغد الشاعر . فبينما كان بالأمس ينظر الى الأشياء نظرة الفنان لا يعنيه منها الا أن يسجلها بعبقريته الشعرية ، كما تسجل شبكية العين ما يقع عليها من صور المرئيات التي تنطبع عليها من الخارج ، بدأ اليوم ينظر الى الأشياء نظرة أخرى : ينظر اليها نظرة من يحس باحساسها ، وينفذ الى باطنها ، ويجمع بينه وبينها .

وكانت كذلك سنة ١٨٤٥ بالنسبة الى رينان .

فطالب اللاهوت الذى كان يدرس فى معهد سان سلپيس الدينى لكى يتخرج من بعد قسيسا ، لم يستطع البقاء فى هذا المعهد ، لأن شكوكه الدينية قد طغت عليه ، ولم يعد يؤمن بالمعجزات ولا بالكشلكة ، وأصبح ينظر الى المسيحية نظرة جديدة لا تتفق مطلقا مع نظرة القسيس . لأن النقد التاريخى قد زعزع ايمانه بالكثير من المعتقدات التى تلقاها عن شيوخه القساوسة ، بل كاد يعصف بها كلها ، تاركا فى حياته النفسية الباطنة فراغا عميقا وهموسة ، وصفهما وصفا رائعا فى « ذكريات الطفولة والشباب » .

أما نيتشه فقد عانى أزمته الروحية سنة ١٨٦٥ ، وهو فى سن الحادية والعشرين .

كان الفتى المراهق آنذاك فى مدينة بون ، يقضى السنة

الأولى من سنى دراسته الجامعية . وكان يحيا من قبل حياة عادية لا تخلو من اللهو والصخب ، كما هو شأن حياة الطلاب الألمانيين ، وكانت كحياة غيره من الناس : تافهة ، لا جلال فيها ، هادئة ، لم تعرف المغامرة ، راتبة ، لم تتخللها المفاجآت . ولم يكن فيها شيء ينبيء بما سيكون عليه مستقبله الحافل من وحشة ونضال وجلال .

حينئذ استيقظ فيه شيطانه وصاح به : أناتك ، فقد خُلقت كغير هذه الحياة .

بدأ الفتى يراجع ماضيه ، ويتأمل هذه الحياة التى قضاها حتى الآن . فعاد اليها يستعرض أمام مخيلت شريطها السينمائى ، ويحدق فى مناظره . ولكنه لا يكاد يجد شيئا يسترعى النظر ، ويصلح أن يكون ارهاصا لرسالته المقبلة.

لقد ولد فى الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ١٨٤٤، وأجراس الكنائس تدق دقاتها العميقة الشجية ، احتفالا بعيد ميلاد ملك پروسيا ، فريدرش قلهلم الرابع ، الذى سمى المولود الجديد باسمه .

وقد نشأ نشأته الأولى فى وسط ناعم ؛ محوملاً بالنسوة ، لأن أباه قد مات وهو فى سن الخامسة من عمره . فكانت تربيته تربية رخوة مائعة ، وكانت طفولته طفولة حالمة ذاهلة الم تجد الأب الذي يصوغها في قوالب منظمة محدودة الجوانب ، قوية الأطراف ، فهربت من عالم الواقع الى عالم اللانهاية ، أى عالم الموسيقى ، الذي طرق أبوابه منذ نعومة أظفاره ، ووجد فيه ملجأ هادئا احتمى فيه طوال حياته حين يعوزه الهدوء ، ويعصف به القلق العنيف والثورة الجامحة. وكان حظه في هذا كله حظ هيلدران ، الشاعر الألماني الفذ ، الذي كان شعره رفيقا لنيتشه في صباه . فقد نشأ في وسال نسائى كهذا الوسط الذي ان ترك أثراً فهو النزعة الدينية العميقة . أما النسوة اللائى قمن بهذه العملية فكن أمه وعماته .

ولم يكن من رفيق في المنزل يقاربه في السن الا اخته اليصابات ، التي لعبت دوراً هاماً في حياة نيتشه كلها وبعد وفاته . وكان أثرها في حياته لا يعدله الا أثر هنريت ، أخت رينان ، في حياة أخيها . وكان لها الفضل في حفظ كثير من آثار أخيها في شبابه ، ولولاها لما عرفنا من حياته الشيء الكثير ولأعوزتنا الوثائق القيمة الحقيقية .

وبعد وفاة الأب هاجرت الأسرة الى مدينة ناومبرج سنة ١٨٥٠ ، وفيها أتم نيتشه دراسته الابتدائية .

أما دراسته الثانوية فقد تلقاها فى مدرسة « الپفورتا » القريبة من ناومبرج ، وكانت مدرسة ملحقة بأحد الأديرة . وبعد أن أتم هذه الدراسة التحق بجامعة بون فى أكتوبر سنة ١٨٦٤ ليدرس اللاهوت والفيلولوجيا .

وها هو ذا الآن فى سنة ١٨٦٥ يتأمل السنوات التى قضاها حتى الآن ، فلا يجدها كلها الا سنوات عبث وطفولة ، كانت آخرها سنة ١٨٦٤ – ١٨٦٥ التى قضاها فى جامعة بون ، وهى السنة التى شبهتها أخته فى كتابها بحالة النوم والأحلام التى نفجت فيها القوى التى ستتكوئن منها شخصيته الحقيقية فى المستقبل ولم تكن ستتكوئن منها شخصيته الحقيقية فى المستقبل ولم تكن تنتظر الا ايقاظها من هذا النوم وتلك الأحلام . والواقع أن نمو نيتشه طوال هذه السنوات كان بطيئا متأخرا .

تأمل الفتى هذا كله ، فأحس بأزمة عنيفة تسرى فى جيع أعضائه . وأيقظ شيطان عبقريته ـ وكان كامنا صامت حتى ذلك الحين ـ ودفعه الى البحث عن سبيله الحقيقى . فليست حياة الطلاب التى يحياها ، وليس تحصيل العلم وحده والنجاح فى السلك المدرسى التعليمى طريقه الحقيقى فى الحياة ، ولا من أجل هذا كان وجوده .

ألا ان له لرسالة كبرى فى الحياة لا بد أن يعد عدته لها ، ويبدأ السير فى الطريق اليها .

وعكف الفتى على نفسه ، يريد أن يجدها ، بعد أن فقدها ولم يكن يدرى بها طوال سنوات حياته السابقة ؛ ويحاول أن يدرك ذاته وجوهره ، ويؤمن بشخصيته . واذا به يغوص في أعماق ذاته مرات ومرات حتى استطاع فى النهاية ، وبعد كثير من العنت والارهاق ، أن يكتشف ذاته ، وأن يعلم أن هذه الذات تقتضى منه أشياء ، أما ما تحقيقها ، فهذا ما لم يستطع الفتى أن يعرفه بعد . ولكنه كان يشعر شعوراً قوياً ملحاً بأن حياته فى حاجة الى انقلاب ، وأن له رسالة معينة فى الحياة ، وأن القدر قد اختار له سبيلاً لا بد أن يسلكها ، ومصيراً لا مناص من أن يلقاه .

وكان فى نفسه ابان هذا كله جذب وتدافع وتوتر وارتخاء وهجوم وتراجع ، انتهى كله بأن بدأ السدير فى طريقه الجديد .

وهذه العملية قد تمت كلها ومثلت روايتها على مسرح نفسه الداخلى ، دون أن يكون فيها من المناظر ما يشير الخاطر بعنف ، ودون أن تنتهى الى مأساة عنيفة كما حدث عند الكثيرين غيره من رجال الفكر والفن ابان هذه العملية ، وتلك الأزمة الروحية ، حتى انها لم تحدث لغطا ،

ولم يكن لها من المظاهر الخارجية الا خطابه الحاد اللهجة ، الذي أرسله الى جمعية « فرنكونيا » معلنا استقالته منها ، وكانت هذه الجمعية مكونة من زملائه الطلاب في جامعة بون ؛ حتى ان واحداً من الناس لم يكد يلحظ هذه الأزمة ، ولا أن يتابع تطورها على أقل تقدير . وان شيطانه الجديد ليهمس به الآن أن : اذهب الى جامعة ليبتسج ، وغادر جامعة بون ، ففي ليبتسج قد هيئت لك العوامل التي سيتقرر بها مصيرك .

#### صداقة ماكرة

«على كل فرد ذى مواهب أن يبدأ بأن يفنى نفسه فى شخص رجل عظيم ، ان كان يريد حقاة أن يدرك ذاته ، ويستخدم قواه على الوجه الصحيح ».

هيبل

هيأ القدر ُ الفرصة للفتى كى يستجيب لنداء شيطانه ، وهو يهيب به أن يذهب الى ليپتسج للدراسة فى جامعتها .

ففى هذه السنة عينها ، ثارت مناظرة شديدة بين أستاذين من أساتذة جامعة بون حول احدى المسائل الفيلولوجية ، وهما الأستاذ رتشيل والأستاذ يان . واحتدم النزاع بين الاثنين احتداماً عنيفاً ، اضطر معه رتشل أن يغادر جامعة بون ، وأن يذهب الى جامعة ليبتسج .

وكان نيتشه معجباً بأستاذه رتشل كل الاعجاب. وكان يستفيد من درسه فائدة جُلَى أَن فلم يستطيع الا أن يتبع أستاذه فيرحل واياه من جامعة بون الى جامعة لييتسع.

ولم يكن يعلم ، وهو يسافر الى ليبتسج ، أن القدر قد قصد من هذا السفر شيئا أو بيت أمراً . لم يكن يدرى أن جزءً مهما من مصيره سيتقرر في هذه المدينة ، كما تقرر جزء كبير من مصير جيته في مدينة استراسبورج . وماأقرب الشبه بين الرجلين في هذا الصدد! لقد ذهب الاثنان الى هاتين المدينتين ليتم كل منهما دراسته العليا : جيته في القانون ، ونيتشه في علم الفيلولوجيا . هذا ما ظناه في أول الأمر . ولكن العناية الالهية رمت الى ما هو أبعد من هذا وأعمق .

أرادت أن يكون من تسائج هذا السفر أن يلتقى العبقريان كل الشخصية التى ستؤثر فى حياته أشد التأثير ، فيكون هذا الالتقاء نقطة تحول خطيرة فى التطور الروحى لكل من الرجلين . أرادت منه أن يكون وسيلة يستطيع بها جيته أن يلتقى بهر "در ، ونيتشه أن يلتقى بقر "در ، ونيتشه أن يلتقى بقر .

وياله من حادث ضخم فى حياة نيتشه ، هـذا التعرف الى ڤجنر ! فلئن قال النقاد عن جيته انه لولا التقاؤه بهردر لما وصلت عبقريته الى ما وصلت اليه من سمو وعظمة ، فأولى بهذا الكلام أن يقال عن نيتشه والتقائه بڤجنر . بل ان التقاء نيتشه بڤجنر كان أعمق وأشـد تأثيراً ، وكان

الأداة الكبرى التى استعان بها القدر ليخلق من نيتشه عبقريا على النحو الذى كان عليه . حتى ان واحدا من النقاد لم يشك لحظة واحدة فيما كان لهذا الالتقاء بفجنر من أثر ضخم فى تغيير مجرى حياة نيتشه الروحية ، بينما النقاد منقسمون فيما بينهم حول قيمة هذا التلاقى بين جيته وهردر . فمنهم من غالى فيها ، ومنهم من ذهب الى الحط منها ، فقال ان اتصال جيته بهردر لم يفتح أمام جيته منها ، فقال ان اتصال جيته بهردر لم يفتح أمام جيته الممكن أن يفتح جيته هذه الآفاق بنفسه ، لأن الأفكار التي بثها هردر فى نفس جيته كان معظمها يحلق فى الجوالذى خلقته حركة العاصفة والاندفاع .

وتفسير هذه الظاهرة فى حياة الرجلين سهل بسيط .

فالعباقرة جميعاً محتاجون فى مستهل حياتهم الى التأثر والاعجاب باحدى الشخصيات العظيمة . محتاجون الى هذه الشمس الوهاجة التى يستمدون منها النور ، وهم فى بداية حياتهم الروحية ، وفاتحة سبيلهم لتحقيق رسالتهم ، والسمعيد منهم من يستطيع أن يظفر بهده الشخصية من بين معاصريه ، لأنها تكون حينئذ شخصية حاضرة حية تؤثر تأثيراً أكبر ألف مرة من تأثير الشخصيات التاريخية .

فى هذه الشخصية يفنون فى بادىء الأمر ، ويسعدهم كل السعادة أن يكونوا لها خداما تابعين ، كالكواكب حول الشمس . فتراهم لا يودون الانفصال عنها ، وتراهم دائبين حولها ، يتغنون بها ويحاولون جهدهم أن يصوروها على مثال النموذج الأعلى المرتسم فى مخيلتهم عن البطل والأبطال .

فأفلاطون يستهل تطوره الروحى بالتعلق بشخصية سقراط وعدم الافتراق عنها ، ثم تصويرها بألوان زاهية ، ترتفع بها من عالم الواقع والحقيقة الى عالم آخر هو عالم خياله ، وعالم الصور الذي نادى به . واذا بشخصية سقراط تصبح من المرمر الناصع ، لا يكاد يشاهدها واحد ممن رأوها رأى العين ، الا وينكرها ، ويصعب عليه تعرشها .

ثم لا تلبث الأجيال القادمة أن تشعر بشيء من عــدم الاطمئنــان بازائهــا ، وتثور الهواجس فى نفسها بالنسبة اليهــا ، فتشك فيهــا . وقد تغــالى فى هـــذا الشــك فتنكر وجودها .

وجیته لا یکاد بری ِ هر ْدر حتی یصیح به : « کیانی قد اهتز کله ... هردر ، هردر ، کن لی دائســـا کما آنت الآن . ولئن قد قدر لى أن أكون كوكبا يدور حولك ، فأنا أريد بكل قــواى أن أكونه ، وأن أكونه فى سرور وباخلاص ... وداعا أيها الرجل العزيز لدى "الأثير عندى ! لن أغادرك ! » .

ولكن ، أحق يريد هؤلاء الكواكب ألا يغدادروا شموسهم التي اختاروها ؟ وهل هم مخلصون فيما يقولون ؟

كلا! لا تصدقهم ، فنشوة الفناء فى أبطالهم ليست الاحيلة ووسيلة ، وقناعاً يستر به شيطان عبقريتهم عمله الحقيقى . انما يفنون فى هؤلاء الأبطال ، لكى يخرجوا من بعد ، وقد اكتشفوا شخصياتهم هم أنفسهم . ولا مناص لهم فى أول الأمر من هذا الفناء كى يستطيعوا من بعد أن يقبضوا على ذواتهم ، ويستخرجوها قوية عميقة ، شاعرة شعوراً قوياً بجوهرها ووجودها . فهم ان غاصوا فى بعار أبطالهم ، فليس ذلك كى يغرقوا فيها ، بل ليخرجوا منها وفى أيديهم لآلىء نفوسهم المفقودة .

لا تصدقهم ، والا فما بالهم يتنكرون لهؤلاء الأبطال بعد حين قليل . لايكاد الريش ينبت فى جناح واحد منهم ولا يكاد يبدأ الشعور بذاته ، والاحساس بجوهر

نفسه ، حتى يتحلل من اعجابه ، ويتنكر لصاحبه ، تنكرآ يتخذ مظاهر شتى : فمنه ما هو حاد عنيف يكاد أن يصل الى درجة الماساة ، ومنه ما هو خفيف مقنسع صادر عن لباقة واتزان حسب طبيعة كل عبقرى من هؤلاء الهائمين المتفانين .

ماكرون والله ، يمكرون بأصحابهم ويخدع ونهم عن أغراضهم . ولكن مكرهم ليس مكراً سيئاً يحيق بهم ، لأنهم أهله ، وانما هو مكر شريف خصب .

وعلى ضوء هذا التحليل لهذه الظاهرة الفذة فى حياة العباقرة الروحية نستطيع الآنأن ندرس صلة نيتشه بڤجنر.

عرفه نيتشه أول ما عرفه فى ٨ نوفمبر سنة ١٨٦٨ بمدينة ليبسبج التى ذكرنا آنفا أن نيتشه قد انتقل اليها ليتم دراسته فى جامعتها ، فكان اعجاب" شديد وحماسة فياضة، وتأثر عميق ، وهزة كالهزة التى تحدث عنها جيته مشيرا الى هردر .

ورسائله طوال هذه الفترة ليست الا تعبيرا حارا ووصفاً مشتعلا لهذا الوجدان الملتهب الذى ملا حياة نيتشه الباطنة بتأثير معرفته وصلته بڤجنر . فها هو ذا يصف الأثر الذى تركه فى نفسه حينما رآه وو مجد فى حضرته :

« لقد وجدت رجلا لا يستطيع رجل آخر غيره أن يوحى الى بصورة هذا الذى يسميه شوپنهور عبقريا ... وهذا الرجل هو بكل بساطة رتشرد فجنر ... وان واحدا من الناس لا يعرفه ، وليس فى مقدوره أن يقدره حق قدره ، لأن الناس جميعا يبدأون من أساس غير أساسه هو . وتراهم يشعرون بشىء من الضيق والغرابة فى وجوده والجو الذى يخلقه من حوله . ان روحه تسودها مثالية مطلقة ، وانسانية عميقة ، وفيها جلل رائع . وكل هذا يشعرنى ، وأنا بالقرب منه ، بأنى فى حضرة اله » .

وكلما مرت الأيام زادت حماسته ، واشتعل حبه لبطله الذي وجد فيه أكبر ممثل لعصره .

ووجد فيه الفنان الحقيقي الوحيد الذي حقق نظرية شوپنهور في الفن ، كما حققها في العبقرية .

ووجد فیه فسفة شوپنهور تسعی علی قدمین ، متجسدة فیمن آمن بها ، واستطاع أن یحیاها فی نفسه وفی انتاجه ، حتی کانت مجرد صلته بفجنر دروساً عملیه فی فلسفة شوپنهور ، کما ذکر هو عن نفسه .

وكان نيتشه لا يزال واقعاً تحت تأثير فلسفة شوپنهور، بلخص فيها كل نظرته في الحياة ابان ذلك الطور من أطوار حیاته الروحیة . فکان طبیعیا اذا أن یعجب بفجنر ، هذا الذی جعل لفلسفة شوپنهور جسما یسری فیسه الدم ، وتشیع فی أجزائه الحیاة . حتی ان نیتشه لم یکن یستطیع التفرقة بین الفیلسوف وبین الموسیقی : فحین عرف فجنر ، بدأت شخصیة شوپنهور فی الزوال ، لان صورة أخری حیة قد حلت محلها ، هی صورة فجنر . واستمرت فی الزوال حتی أصبح اسم شوپنهور قناعا فقط یخفی من ورائه فجنر فی الکتاب الذی کتبه عن «شوپنهور المربی» .

ويالها من تجربة روحية خطيرة فى حياة الشاب الذى كان عمره يقل عن عمر بطله وصديقه بمقدار ثلاثين سنة ! لقد اهتز كيانه كله ، وتطور تطوراً عظيماً ، كان نقطة تحول خطيرة فى طريق حياته الروحية .

لأن الميزة الجوهرية الأولى للفن ، كما نظر اليه نيتشه الشاب ، هى قدرته العظيمة على احداث التطور الروحى . فللفن مقدرة سحرية هائلة على فتح آفاق روحية جديدة ، وتهيئة صورة من صور الوجود جليلة سامية ، يستثيرها بما له من قوة ايحاء هائلة .

وفن ڤجنر يملك هذه الميزة الى أعلى درجة ؛ حتى كان نيتشه يعتقد أن موسيقى ڤجنر ، كما خيلت اليه حينذاك ،

قادرة على تجديد الحضارة كلها ، بل على خلق حضارة سامية جديدة .

ففى خطاب أرسله الى صديقه ار°قن روده، بعد أن شهد الحفلة الموسيقية الفجنرية الكبرى فى مانهيم سنة ١٨٧١ يقول: «حينما أتخيل أن بضع مئات من الناس فى الجيل المقبل يشعرون من الموسيقى بمثل ما أشعر به أنا منها ، أتنظر حضارة جديدة كل الجدة ».

وكان أول أثر لها في حياة نيتشه الروحية أنها جددتها وجعلتها تنطور تطوراً سريعاً عميقاً معاً . فأصبحت جهوده الفلسفية والأخلاقية والعلمية تتجه كلها نحو غاية واحدة ، وصار من بعدها رجلا" « جامعاً » ، على حد تعبيره أي رجلا ينظر الى الحياة كلها بجميع ما فيها من قوى ومظاهر للنشاط كوحدة واحدة ، تشيع فيها روح واحـــدة ، اذا فهمها المرء وضع يده على سر الحياة . فتكوُّنت له من هذا نظرة جديدة ، وأسلوب طريف في ادراك الأشياء . واذا به ينظر الى التاريخ اليوناني والروح اليونانية وقد ظهرت له تحت ألوان زاهية جديدة كما تظهر الأشياء تحت ضسوء الشمس الساطعة ، بعد أن كان يعلوها ضباب" كثيف وبخار معتم رطب ، فی جو ممطر ملبد بالغیوم کشیر العواصف والتغيرات .

هذه النظرة الجديدة ، وهذا الوحى الذى هبط عليه من فجنر هو الذى بدا فى أول كتاب أخرجه تحت عنوان « نشأة الماساة عن روح الموسيقى » . وفيه استطاع أن يكشف عن الروح اليونانية ، ويميط اللثام عن جوهرها . وكان هذا الكتاب اشادة بفن فجنر وتحليلاً عميقاً له ، وأول شهادة حب واعجاب قدمها الفتى المتحسس للبطل الذى اختاره ، أو على حد تعبير نيتشه كان « حواراً بينه وبين الفنان العظيم رتشر "د فجنر » .

ولكن الكتاب لم يكن هذا فحسب ، بل كان شيئا آخر أخطر من هذا وأجل بالنسبة لحياة نيتشه الروحية . ففيه يبدو نيتشه لأول مرة ، وقد استطاع أن يجد نفسه ، ويكتشف ذاته ، وأن يسأل نفسه : « من أنا ؟ » ، ليعرف الرسالة التي من أجلها و جد . « هل يعلم الناس أية مهمة تجاسرت على القيام بها عن طريق هذا الكتاب ؟ ... لقد كان الاله ديونيزوس يتحدث الى ... » .

آه! ويل لفجنر من نيتشه ابتداء من هذه اللحظة! ان فتاه يسائل نفسه هذه الأسئلة: «من أنا ؟»و «من سأكون؟» وفيها يكمن الخطر على اعجابه به . لم ينطق بها واحد من هؤلاء المعجبين المتفانين في أبطالهم ، الا وكان ذلك أول خطوة في سبيل التنكر لهم ، ثم التحرر نهائيا من نيرهم ،

عبعا للنظرية الى عرضناها ، والظاهرة التى حللناها بين يديك من قبل .

وكَان ذلك في سنة ١٨٧١ .

بدأ الفتى يشعر بنفسه شعوراً غامضاً فى بادىء الأمر به ولم يلبث أن ألح عليه ، وعذبه ، ولم يكن فى استطاعت دفعه ، لأنه قانون طبيعى فى حياة العباقرة ، ولا بد أن يتخذ مجراه . ومهما أقام الانسان منهم الحواجز لصده ، فانه لا يلبث أن يتجمع ويتجمع ، ويزداد فورانه والطاقة الكامنة فيه ، ثم يقوى قوة لا يستطيع الوقوف أمامها أى حاجز يصطنعه الانسان .

هذا شعور ايجابى يعمل فى جانب واحد من جانبى النفس. وفى الجانب الآخر منها لا بد أن يعمل شعور آخر ، يسير موازيا للشعور الأول وفى حذائه . وهذا الشعور الآخر هو الشعور بالتنكر لبطله الذى فنى فيه ؛ فهو شعور سلبى اذا . وكلا الشعورين متضامن من أجل شيء واحد ، هو الشعور بالذات شعوراً ممتلئاً عميقاً .

أما الشعور الأول فقد سار فى طريقة نحو توكيد الايمان فى نفس الفتى بالرسالة التى نيط به تحقيقها ، تحدوه الروح

انديو نيزوسية التى اكتشفها وحللها فى هذا الكتاب، وتحت شفاعة الآله ديو نيزوس. ولندع هذا الشعور لكى نلتقى به فى المستقبل، فنرسم المنحنى الذى سار فيه الى أن يبلغ قمته حين اكتشف نيتشه النبى زرادشت، ثم انحدر واياه من أعلى الجبل كى يبشر الناس بالوحى الذى أتاه.

## ولنتتبع الآن الشعور الآخر ، شعور التنكر .

بدأ هذا الشعور عمله منذ السنة التي ذكرناها آنف ؟ وكان مسرحه في أول الأمر سراديب نفس نيتشه الخفية . وظل ينمو قليلا قليلاً حتى أتم النمو في مستهل سنة الملا . وكان أشبه ما يكون بمرض السرطان : يبدأ في نقطة صغيرة لا تتجاوز رأس الدبوس ، وفي مكان خفي لا يدرى به الانسان ولا الطبيب . ولا يلبث أن يزداد قليلاً قليلاً حتى يبلغ درجت الخطيرة . وهنا ، وهنا ، وهنا . فحسب ، يبدأ يشعر به الانسان .

وهكذا كانت الحال بالنسبة الى شعور التنكر فى نفس نيتشه نحو بطله رتشرد فجنر . كان اعجابه بفجنر مرتبطا ياعجابه بفلسفة شوپنهور أولا وبالذات ، كما ذكرنا من قيل.

وكان مرتبطاً ثانياً وأخيراً بثقته فى العصر ، الذى كان قجنر أعظم ممثليه ، وأكبر عبقرية فيه .

أما فلسفة شوپنهور فقد بدأ نيتشه يدرك مواطن الضعف فيها وخطأ النتيجة التى انتهت اليها والمقدمة التى ابتدأت منها . ثم عكف على نقدها ، معارضا اياها بنظريته هو فى الارادة ، كارادة للسيطرة والقوة ، لا للحياة كما يقول شوپنهور ؛ ونظريته فى الحياة بوصفها قيمة فى ذاتها ، لا شراً مطلق ، كما انتهى الى القول به تشاؤم شوپنهور . وما لبث اعجاب نيتشه بفلسفة شوپنهور أن تبدد كله ، ولم يبق عنده بازائه الا الاعجاب بشخصيته ، على الرغم هذا الاعجاب الذى لازم نيتشه طوال حياته ، على الرغم من كل ما بين فلسفة الرجلين من خلاف بين كبير .

أما ثقته بالعصر فقد كانت فى بادىء الأمر ثقة لاحد لها ؛ فكان يحلم بامكان ايجاد حضارة جديدة سامية فى هذا العصر ، حضارة ديونيزوسية « ناشئة من روح الموسيقى » الفتجنرية ، وقائمة على أساس الحضارة القديمة ، ومستمدة روحها من فلسفة انسانية خالصة . وكان يقول انه ليكفى أن يفهم بضع مئات من الناس موسيقى فجنر على النحو الذى فهمها هو ، لكى تقوم هذه الحضارة الجديدة .

وجاء مشروع مسرح بايرويْت فصفق له نيتشه تصفيقاً حاداً ، لأنه وجد فيه تحقيق الحلم الذي كان يطارده ، وهو انشاء أكاديمية يربى فيها هؤلاء المائة أو البضع مئات من الناس على أساس روح موسيقى ڤجنر لكى يقوموا بخلق الحضارة الجديدة . ولكن لم يكد المشروع ينفذ حتى شعر نيتشه بخيبة أمل عظيمة . فبدل أن يجد هؤلاء المائة في بايرويت ، وجد هناك مئات ومئات من صعاليك الأغنياء ، ومن المهرجين الدجالين الذين كانوا يصفقون لڤجنر لا عن فهم لموسيقاه ، ولكن لأن التصفيق حركة من الحركات اللازم القيام بها في عرف التقاليد المسرحية !

ذهب الى بايرويت لآخر مرة سنة ١٨٧٦ ، ولم يكد يدخلها حتى كر راجعا ، وقد امتلأت نفسه يأسا من ڤجنر وفن ڤجنر . وامتلأ يأسا ، بالتالى ، من امكان تحقيق هذا الحلم الذى داعبه ، حلم ايجاد حضارة سامية جديدة .

يئس من قجنر لأنه بدل أن يرى منه فنا حقيقيا ، رأى روحا مسرحية هزلية ، ورأى فيه ممثلا هزليا ، لا بالنسبة للموسيقى وحدها ، بل بالنسبة الى نفسه كذلك . لقد أصبح قجنر بالنسبة الى نيتشه مهرجا عبقريا تنقصه

المواهب العقلية ، وعراًافا مخدوعاً ، ودجالاً شعبياً لاضمير عنده ، في ميدان الفن بل وفي غيره من الميادين .

ويئس من العصر لأن ڤجنر أكبر عبقــرية تمثله . فكل حكم يجرى على ڤجنر ، يجرى على العصر .

وطالمًا ظل مؤمناً بڤجنر ، فهو يؤمن بالعصر ، وحينما ينقده ، فهو فى نفس الآن ينقد العصر .

هذه العوامل الثلاث كلها ، ونعني بها : أولا ً ابتداؤه الشعور بذاته شــورا قوياً ﴾ وثانيــا ذهاب ايمانه بفلسفة شوپنهور ؛ وثالثًا الروح المسرحية الهزليــة التي أبداهــا ڤجنر فی مسرح بایرویت ، وبالتالی تبدد أمل نیتشه فی خلق حضارة ديوننروسية جديدة عن طريق موسيقي ڤجنر ؛ هي في نظرنا نحن العوامل الحقيقية التي أحدثت الشقاق بين نيتشه وڤجنر ، ودفعت الفتي المتفاني الي هجر بطله ، بل والى تجريده من صفة العظمة التي طالما سخا بهما عليه من قبل حتى قال : « هو رجل عظيم ؟ أنا لا أرى فيه دائما الا انسانا قد مثل مهزلة مثله الأعلى » . والعامل الأول من بين هذه العوامل الثلاثة هو العامل الأساسي ، والآخران عاملان مساعدان فحسب. وكل الأسساب الأخرى أو التفسيرات التي انتحلها النقاد حتى الآن ، غير كافية ولا مقنعة كل الاقناع . وهكذا تمت الفرقة بين نيتشه وڤجنر سنة ١٨٧٦ .

لكن على الرغم من هذا كله ، فقد كتب نيتشه عن قجنر في هذه السنة عينها كتابًا عنوانه : « رتشرد ڤجنر في بايرويت » . والكتاب في مظهره مدح لڤجنر واشـــادة بفنه. الا ان الذي يستطيع أن يقرأ بين السطور، سهل عليه أن يكتشف ما يتضمنه الكتاب من نقد . بل ان الكتاب نفسه كان في نظر نيتشه شيئا آخر تماماً يتفق مع النظرية التي شرحناها آنفاً وجعلنا منها العامل الأســاسي في قطع صلته بڤجنر . فهو يقــول عن هــذا الكتاب : « ان كُلُّ المواضع الموجودة بكتاب « ڤجنر في بايرويت » لاتتحدث الا عن نفسي أنا وحدى . وهي مواضع مهمــــة حاسمة من الناحية النفسية ـ وفي كل مكان يذكر النص فيه اسم ڤجنر ، يستطيع المرء أن يضع اسمى دون خجل ، اسمى أتا واسم زرادشت . فصورة الفنان الديونيزوسي ليست الا صورة سابقة للشاعر الذي كتب زرادشت (أي نيتشه) ، فهي مرسومة بعمق كعمق الهاوية السحيقة ، وليس فيها ما يقترب من حقيقة ڤجنر مرة واحدة . وڤجنر نفســــه قد أدرك هذا حتى انه لم يستطع أن يتعرف نفسه في هذا الكتاب ... وفي هذا نموذج لأغرب أنواع « الموضوعية »؛ فان يقيني المطلق بنفسي وماهيتي وحقيقه جوهري قد

أنقذف بالصدفة على شخص ما حقيقى \_ وحقيقة نفسى قد انبعثت من عمق مخيف » .

فالكتاب اذا لا يتحدث الا عن نيتشبه ، وليس ڤجتر الا كأشخاص الروايات ، استخدمه نيتشه كما استخدم أفلاطون سقراط من قبل : أى كقناع اختفى من ورائه ، وليس هو فى الواقع الا نيتشه نفسه ، وقد اكتمل شعوره بذاته ، أو كاد ، فاندفع يصور مستقبله ، والرسالة التى يُنتظر منه تحقيقها .

وياله من مستقبل شاق ، مبلئوه الوحشة والوحدة ! وياله من طريق وعر ، كان ينتظره فيه صراع عنيف مع الآلهة والشياطين !

فنيتشه اذا لم يتنكر لفجنر لأن من شيمته الخيانة والغدر، أو لأن مرضاً عقلياً قد غزاه وبدأ يفعل فعله منذ أن كتبكتابه « انساني " ، انساني جداً » ، كما ادعى خصومه من أنصار فجنر المتعصبين .

وانما كان هذا التنكر استجابة لرسالته الفكرية ، وتحقيقاً للغاية التى وجد من أجلها ؛ فكان الدافع اليه دافعاً جوهرياً صادراً عن طبيعة فكره ، ومقتضيات تطوره الروحى ، وكان قضاء ً لا مرد له ولا حيلة لنيتشه فى دفعه ، كى يستطيع نن يحقق المصير الذى ينتظره . فكان مرغماً عليه ، مضطراً اليه لا اختيار له فيه . والا ، فقد كان يعلم أن هذه القطيعة بينه وبين ڤجنر ستسبب له الكثير من الآلام ، وتأتى بشتى صنوف العذاب : عذاب الوحشة ، وعذاب عدم الاكتراث له من جانب الجميع . فمنذ غادر ڤجنر ، ظل وحيداً ، لا يأبه له انسان ، ولم يعد ينعم من الناس حتى بنعمة الخصومة ، انكان ثمت فى الخصومة .

وكان الرجلان يشعران بهذا ويدركان أن هذه القطيعة ضرورة من ضرورات وجودهما ، وعليهما أن يستجيبا لها مهما تحملا من جرائها ، وأنهما مع هذا كله ذوا رحم روحى كثلا بالآخر ، وأن المسألة التي وضعها كل لنفسه، والمشكلة التي كان على كل أن يحلها، مسألة واحدة ومشكلة واحدة. ولا خلاف بينهما الا في طريقة الحل والاجابة . وهذه المسألة هي مسألة : ايجاد الانسان السامي ، والرجل الذي بلغ أعلى درجة من الانسانية .

فليس عليهما اذا ان ظلاً مع هذا صديقين ، على الرغم من اعتراف كل بأن طريقه يخالف طريق الآخر . أو هذا ما فهمه نيتشه ، وعبر عنه بقوله : « نحن ــ أصدقاء ـ لا يجمعنا

شىء ، ولكن كلا منا يجد سعادته عند الآخر ، الى درجة أن الواحد منا يعين الآخر على السير فى اتجاهه ويغذيه ، حتى لو كان هذا الاتجاه مضاداً لاتجاهه ... وهكذا ينمو كلانا كالأشجار ، الواحد بجوار الآخر ، مستقيما متجها الى أعلى السماء ، لأننا نجذب بعضنا بعضا » .

ولهذا ظل نيتشه يحب شخصية ڤجنر حتى آخر حياته ، ويشعر بألم عميق لهذه الفرقة . ولئن كان لم يندم عليها ، فلأنه كان يعلم أن ذلك كان قضاءً لا بد من نفاذه كي تتحقق رسالته في الحياة . فها هو ذا في السنة الأخيرة من سنى حياته الواعية (أي حياته قبل اصابته بالجنون) ، وفي نفس الوقت الذي كان يكتب فيه أعنف نقد و حجه الى ڤجنر حتى الآن ، وهو كتابه « مسألة ڤجنر » ، يقول : « لقــد أحببت ڤجنر وأعجبت من أي انسان آخر في العالم » . ويقول من بعد م ، في نفس هذه السنة الأخيرة من حياته الواعية أي سنة ١٨٨٨ في الكتاب الذي تحدث فيه عن نفسه وتفكيره تحت عنــوان « ها هو ذا الانسان ! » : « ان أعظم شيء أسعدني وملأني بأحبِّ أنواع السرور وأعمقه طوال حياتي، هو بغير أدنى شك معرفتي الشخصية الوثيقة بڤجنر . فكل صلاتي بغيره من الناس أستطيع أن أضرب بها عُرض الحائط ؛ ولكنى لا أستطيع مطلقاً ، ولا أريد مدى الدهر ، أن أغفل من حياتى أيام تر بشس ( وهى القرية التى كان يأوى اليها فجنر فى أعلى الجبال بسويسرة ، والتى زاره فيها نيتشه وظلت هذه الزيارة مدة غير قصيرة ) ، هذه الأيام المليئة بالثقة والغبطة والفعال السامية الجليلة واللحظات العميقة . وان كنت أجهل ما كان بين فجنر وبين الآخرين ، فانى أستطيع أن أقول ان سحابة واحدة لم تمر فى سمائنا ... » وفى هذا مغالاة من غير شك ، ومخالفة لما حدث فى الواقع ، ولكنه كان على كل حال شعور نيتشبه بازاء فجنر ، وليس الذب ذنبه ان كان هذا الأخير لم يبادله هذا الشعور .

ويقول مرة أخرى فى نفس هذا الكتاب: « ما كان لى القدرة على احتمال أيام شبابى ، لولا موسيقى ڤجنر ... وانى لأسميه أعظم من أفادنى فى حياتى . وما يصل بينى ويينه بصلة القربى هو أنا تألمنا تألمنا أعمق بكثير من كل تألم يقدر عليه رجال هذا القرن ، حتى لو جاء بعض هذا التألم للواحد منا عن طريق الآخر . ويكفى هذا لكى يقرب أبد الدهر بين اسمينا من جديد » . بل انه ظل على حبه له أبد الدهر بين اسمينا من جديد » . بل انه ظل على حبه له شخر لم يكن لينظق به أمامه فى ذلك الحين الا وكان يقول: ڤجنر لم يكن لينظق به أمامه فى ذلك الحين الا وكان يقول:

أما ڤجنر فقد قابل هذا التنكر من جانب نيتشه بصمت بارد ، يتناسب والسن التي كان فيها ، والاضمحلال الذي كان يُغبذ في سيره اليه في أواخر حياته .

وكان بين الاثنين وداع أخير فى مدينة سورنته سنة ١٨٨٧، « هذا الوداع الذى فيه يفترق الواحد عن الآخر فى النهاية لأن الشعور وملكة التقدير لم يعودا على وفاق ، ولكنه يقرّب مع ذلك بيننا وبين الشخص الآخر أكثر وأكثر ، فترانا نضرب السور الذى أقامته الطبيعة بيننا وبينه بقوة ونقرعة بعنف » .

## وحدة ضرورية

« الفوارق الأبدية بين الانسان والانسان تدفعني الى الوحدة »

«آه! لو كان فى استطاعتى اعطاؤك فكرة عن احساسى بالوحدة! فلست أجد من بين الأحياء ولا الأموات من أحس بأن بينى وبينه شبها وقرابة. وهذا مخيف ، مخيف جدا ».

أجل انها لمخيفة تلك الوحدة التي عاناها نيتشه ، وتجرع غصصها وآلامها ، منذ أن انقطعت الصلة بينه وبين ڤجنر ، الى أن مات فى أشد أنواع الوحدة هولاً وأبشعها صورة ، وهو وحدة الجنون .

وكأن عوامل الو محدة والايحاش قد تآمرت كلها فى هذه السنة التى تمت فيها الفرقة بينه وبين ڤجنر ، فصرفت عنه المعجبين به من أنصار ڤجنر ، كما صرفت عنه أشد الخلان صلة وأقربهم منذ زمن بعيد اليه .

ففى هذه السنة ، ونعنى بها سنة ١٨٧٦ ، تزوج صديقه أوفر بك ، فافترقا الاثنان ولم يعودا يعيشان معــــا بعد

أن ظلا معا حوالى خسس سنوات . وتزوج أيضا زميل دراسته الجامعية وأحب أصدقائه اليه ار قن رود م ، ففتر ما كان بين الاثنين من حب ، وخمد لهيب العاطفة الذي كان يتأجج في نفس روده لصديق صباه ورفيقه الذي لم يكن لينفصل عنه لحظة واحدة طوال سنى دراسته في ليبتسج ، وكانا ، كما قال عنهما زملاؤهما ، كابنى الاله چوپبيتر :

وكلما مرت الأيام زادت وحشته ، وازداد تنكر أصدقائه له ، ولا يكاد يخرج كتابا جديدا ، حتى يكلفه ذلك فقدان صديق ، وقطع صلة . ففي سنة ١٨٧٨ حينما أخرج كتابه « انساني ، انساني جدا » ، أعلن ڤجنر اشمئزازه منه ، وشعر روده بالكثير من الدهشة والاستغراب بازاء صديقه ، حتى كاد بنكره انكارا تاما .

وعلى هذا النحو استمر نيتشه يفقد الأصدقاء ويبتعد عن حياة الناس وعلاقاتهم ، حتى أصبح فى الأيام الأخيرة فى شبه عزلة تامة عن كل العالم . ولم يعد الناس يحفلون به ولا يقرأون واحدا من كتبه . ولم يعد الناشرون يقبلون أن يطبعوا كتبه ، فكان يضطر الى طبعها بنفسه ، منفقاً فى هذا الطبع المال الضئيل الذى عانى فى اقتصاده أشد أنواع

الحرمان ، أو الذي يعطيه له بعض المشفقين عليه كي تطبع هــذه الكتب. بل لم يقتصر أمر الاهمال وعدم الاكتراث على جمهور الناس ، وانما امتد أيضــــــا الى من بقى له من الأصدقاء . فلما طبع الجزء الرابع من كتاب « زرادشت » ، النُّسَــَخُ الأربعونُ لم ير من بين السبعين مليوناً ألمــانياً ، الا سبعة فحسب يهدى الكتاب اليهم ليقرأوه! كل هذا عَلَى الرغم مما اصطنعه من حيل واتخذه من وسائل كي يجذب اليه القراء: من اتخاذ أسلوب أدبى كله موسيقى ساحرة ، لا يكاد يقرؤه المرء أو يسمعه الا وتذهب به النشوة كل مذهب ؛ ووصف الأشياء وصفا شعريا بديعا ، فيه عاطفة وفيه حرارة ، مع أن ما يكتبه هو في الفلسفة ، أى في أشد الموضوعات بعداً عن الشعر والموسيقي والبيان ، حين يعرضها صاحبها .

ولكنه فى كل مرة ، وعند كل كتاب ، لم يكن يرى غير الوحدة تزداد ، والاهمال يتضاعف ، والانصراف عنه يتسع ويمتد الى آفاق لم يكن يتصور أن يمتد اليها ، فيزداد ألمه ، ويشتد غضبه . وليس آلم للنفس وأدعى الى الحزن والأسى من عدم الاكتراث ، خصوصا بالنسبة الى من يعملون أو يكتبون ويفكرون فى تفان مطلق واخلاص من يعملون أو يكتبون ويفكرون فى تفان مطلق واخلاص

لاحد لهما . وكل سلاح وكل عداوة لا قيمة لهما فى نظر العظماء من رجال الفكر أو رجال العمل اللهم الا هذا السلاح ، سلاح عدم الاكتراث : فهم فى مواجهته عاجزون كل العجز ، لا يستطيعون له صدا ولا دفعا . فهو داء فتاك وحائط صامت يحاول هؤلاء أن ينطحوه ليوهنوه ، ولا يوهنون فى الواقع الا رءوسهم .

ذلك لأن عدم الاكتراث خصم سلبى ، لا قوام له يستطيعون أن يتخنوا فيه ، ويوجهوا اليه حرابهم . وليس صراعهم مع هذا العدو الهوائى اللامادى " ، الا كصراع الجندى فالنتين مع ابليس فى رواية « فاوست » لجيته : أى صراع الانسان مع جنى خبيث لا يستطيع أن يراه ، ولكنه مع ذلك يطعنه فى صميمه ، ولا يستطيع أن يرد طعناته أو يتجنبها على أقل تقدير .

وصرخات نيتشه فى هذا الصدد صرخات مؤلمة مؤثرة:

« أن لا أسمع ، بعد دعوة صادرة عن أعماق نفسى مشل

كتاب « زرادشت » ، أية اجابة أو كلمة رد أو صدى ،

لاشىء ، لا شىء مطلقا ، وأن لا أجد دائما غير وحدة صامتة

يتضاعف ألمها آلاف المرات ، فى هذا كله ما يفوق كل

ما يستطيع المرء تصوره من فزع وهلع ، وان أعظم الناس

قوة وأشدهم جلدا وصبرا ليمكن أن يقضى عليه منه » ..

وعبثًا يحاولُ أن يجِد أصدقاء جديدين ، فيهم عو َض عن أصدقائه القدماء ، ولكنه كان في كل مرة يعود بخييـــة أمل . فمنهم من لا يستطيع أن يملأ الفراغ الذي تركه قجنر ، كما هو شأن پول ريه ؛ ومنهم من يخدعه عن نفسه ولا يجد فيه التلميذ المنشود ، وانما يجد فيه واحدة من أولئك الفتيات الجامعيات اللائمي يذرعن أوربا بحثا عن زوج ، كما حدث مع لو أندرياس سالوميه ، هذه الفتاة الروسية التي عرفها بروما في ربيع سنة ١٨٨٢ بواسطة صديقة يول ريه وصديقته ملڤيدا فون ميزنبوج ، وانفصل عنها نهائياً في خريف هذا العام ، بعد أن ظن وظن معـــه صديقه وصديقته ، أنه سيجد فيها ، وهي الفتاة الممتازة بمواهبها العقلية ، تلميذة له ترضى نزعته الى الظفر بتلاميذ والحصول على أتباع لفلسفته ، يستطيع أن يسر اليهم بأعمق أفكاره ، ويدخلهم في هيكل فلسفته المستورة .

ثم يرسل الى أصدقائه نداء أخيراً:

« ... هؤلاء أتنم يا أصدقائي ! ـ آه !

ولكن هل أنتم لا تسيرون الي ؟

ماذا! هل تغیرت فأصبحت انسانا آخر ، غریبا حتی عن نفسی ؟ ...

ولكن ً أملك َ لا يزال قوياً بعد :

فدع أبوابك مفتوحة لأصدقاء « جديدين »!

... انهم أصبحوا « قدماء » ـ وهذا ما أبعدهم عنى فان من يتطور هو وحده القريب منى ، ذو الصلة بى ايه يا نهار الحياة ! أيها الشباب الثانى !

ابه ستان الصيف!

ايه أيها السرور القلق ، الذى فيه ينتظر المرء واقف يراقب ويترصد !

أصدقائي ، انني لأنتظرهم آناء الليل وأطراف النهار

أى° أصـــدقائى « الجديدين » ! تعالوا الى ً ! فهـــذا وقتكم ! » .

ولكن واحداً من هؤلاء الأصدقاء « الجديدين » المنشودين لا يأتى اليه . فالناس جميعاً منصرفون عن هذا الذي زلزل قواعد حياتهم ، وكشف أوهامهم ، وحطم أصنامهم ، وأظهر حقائق وجودهم الرهيبة سافرة أمام عيونهم ، عارية أمام نواظرهم ، فتواروا عنها ، وعمن

ارتكب هذا العمل الفاضـح خجـلاً وعاراً مما رأوه فى أنفسهم .

ولا والله لم يكن يطمع من الناس أن يصفقوا له وأن يسبحوا بحمده . انسا كان يريد منهم أن يهاجموه ويحاربوه ، فما أحب الكفاح والنضال الى نفس هذا الذى جعل من الجهاد الغاية من الحياة ، والذى كان يود دائما أن يعيش فى خطر! أو ليس هو القائل: «كى تجنى من الوجود أسمى ما فيه ، عش فى خطر! » وليس أقتل لغريزة الجهاد فى نفسه من صمت الناس عنه وعدم قبولهم تحديه .

فأصبح وحيداً لا يجد من يصارعه غير نفسه ، فأقبل عيها يناضلها ويشن عليها الغارات بعد الغارات . فكان ، كما قال ، « عارفا بنفسه ، جلادا لنفسه ، دون رحمة » .

وكانت السنوات الأخيرة من حياته الواعية سنوات وحدة ووحشة ، لم يعان مثلها رجل من رجال الفكر من قبل . فكان كما قال كير كجورد عن نفسه : «كشجرة الصنوبر المتوحدة ، منحازا الى نفسى ، ومتجها صوب الطبقات العليا ، وقائما لا ألقى ظلا ، وليس غير الحمام الوحشى يستطيع أن يبنى عشه وسط غصونى » .

ولم تلبث هذه الوحدة أن انطبعت فى نفس نيتشه ، وأصبحت تلازمه ، كما أصبح هو يلازمها ، أو أصبحت على حد تعبيره « وطنه » الحقيقى : « أيتها الوحدة ، أيتها الوحدة ! أنت وطنى » .

## والآن :

فهل صحيح أن هذه الوحدة « مخيفة كل الخوف » ، كما ادعى نيتشه فى كلامه الذى صدرنا به هذا الفصل ؟ وهل كان يريد حقآ أن يتخلص منها ؟ أو لم يكن هو نفسه يقبل على هذه الوحدة فى شيء من الرضا والاغتباط ؟ أو لم تكن هذه الوحدة قدراً قدراً قدراً له أن يحياه ، كى يستطيع أن يحقق رسالته ؟ أو لم يكن يخلقها بنفسه ، حين يعز عليه أن يجدها ، وحين لم تكن تفرض عليه من الخارج فرضاً ؟

كلا ، كلا ! وبلى ، بلى !

كلا: لم تكن هذه الوحدة مخيفة كل الخوف بالنسبة الى نيتشه ؛ وان كانت كذلك ، لو كانت الوحدة التى عاناها عند واحد من الناس غيره .

کلا ، لم یکن نیتشه یرید أن یتخلص منها بأی ثمن ، وأن یحیا حیاة اجتماع واتصال .

وبلى: كان نيتشه راضياً عنها فى أعماق نفسه ، وان لم يُظهر هذا للناس فى كل الأحيان ، وان تملكه الضعف والتراخى ساعات قليلة ، فرلاح يشكوها ، ويندب حظه منها .

بلى ، كانت هذه الوحدة ضرورة من ضرورات تطوره الروحى ، وانتاجه الفكرى ، وخلق فلسفته ومذهبه وكانت لازمة له لكى يشعر بهذا النوع من الجزع الخصب ، الذى يسمح وحده للمفكرين أن ينفذوا الى جوهر الأشياء وأن يصلوا الى قاع هو ات نفوسهم السحية .

وان نیتشده نفسده لسرعان ما یتدارك خطأه ، أو ان شئت الدقة فقل تراخیه وضعفه ، فیقول مباشرة بعد أن قال ما قال : « واكن « الرسالة » التى أحیا من أجلها تتحدد خطوطها ، وتتضح أمام ناظرى . هى تتحدد وتتضح كواقعة محزنة كل الحزن ، لا تلبث أن یسمو بها شعورى بأن فیها جلالا ، ان كان ثمت جلال فى رسالة كائن فان » .

ذلك لأن الو محدة كانت دائماً ، وستكون أبد الدهر ، الجو الملائم وحده لنماء عبقرية المفكرين ، وكما قال ركك في « رسائل الى شاعر ناشىء » : « نحن (أى المفكرين

والشعراء وأصحاب الفن والفكر جميعاً ) فى جوهــرنا نعيش فى وحدة مخيفة لا تقدر » .

والوحدة نوعان ، تفرق بينهما اللغة الألمانية تفرقة واضحة فى كلمتين منفصلتين : فهناك الوحدة المؤلمة التى يجد المرء فيها نفسكه ، كما هى حال من قدف به من طائرة وسط الصحراء وحيدا منفردا . وهنساك الاعتزال الاختيارى ، وهو الانسحاب الارادى الى دائرة وجوده ، وفيه يشعر المرء بنفسه وذاتة شعورا قويا ، بينما هو فى النوع الأول يجد نفسه خارج الدائرة ، مشتت النفس ، موزعها فى العالم الخارجى القريب ، الذى و جد فيه فجاءة دون أن يكون عالما من قبل أنه سيوجد فيه فيه فجاءة دون أن يكون عالما من قبل أنه سيوجد فيه .

والنوع الثانى ، وهو الانسحاب الارادى ، هو وحده الذى نعنيه هنا حين نتحدث عن الوحدة عند المفكرين وأصحاب الفن . فهو وحده الشرط الجوهرى لكل انتاج ، وكل خلق فكرى أو فنى . ولابد للفنان والمفكر أن يلجأ اليه وأن يخلقه خلقا . وفى هذا يقول نيتشه : « كل من قدر له أن يذيع شيئا جليلاً فى يوم من الأيام ، لابد له أن يظل وقتا طويلا مطويا فى داخل صمته . وكل من قدر له

أن يشــعل البرق يوما ما ، لابد أن يظل ســحابا مـُدة. طويلة » .

وليس خلق هذا النوع من العزلة بالشيء الهين ، بل هو من أشق الأشياء على صاحب الرسالة ، يعانى من أجله الكثير من الصراع والنضال . ورلكه فى هذا يقول : « لابد من قدرة كبيرة ، وقوة ، لكى يستطيع المرء أن يدخل فى ذاته ، وأن لا يقابل مخلوقا غير نفسه طوال ساعات » . وهو يصف العوامل الأخرى الخارجية، التي لابد لمن يريد الوحدة وينشد العزلة أن يناضل واياها ،وصفا بارعا فى كتابه «دساتير مالتى لو ورد و ز برجه» (وهذا هو اسم بطل القصة ) :

«حينما يتحدث الناس عن المتوحدين ، يظنون دائمة أنهم يعرفون أشياء كشيرة ، ويعتقدون أنهم يعرفون ما هو المقصود بهؤلاء . والواقع أنهم لا يعلمون شيئة . وهم لم يروا في حياتهم متوحدة واحدة انما هم كرهوه دون أن يعرفوه ، وكانوا جيرانه الذين أرهقوه وأصوات الحجرة المجاورة التي أغرت به ... وحين كان لا يحفل بهم ويفر منهم ، كانوا يذمون كل ما كان يصدر منه ويجدونه قبيحا ينكرونه وتقتحمه عيونهم ... وكانوا

ورمونه بأنه مخلوق مصاب بمرض مُعَثْد ، يحصبونه بالحجارة كى يبتعد فى الحال . ولم تكن غريزتهم الراسخة مخطئة فى هذا الظن : لأنه كان عدوهم حقاً » .

وما أصدق هذا الكلام بالنسبة الى نيتشه!

والأنبياء وأصحاب الرسالات جميعاً كانوا يلجأون الى هذه الوحدة ويخلقونها لأنفسهم خلقاً ، خصوصاً فى الدور السابق على اذاعة الرسالة ، كما قال نيتشه فى كلامه السابق . فالنبى كان فى حاجة الى الوحدة قبل الرسالة ، فراح يلتسمها فى غار حراء . والمسيح اشتاق الى الوحدة ابان المحنة ، فذهب ينشدها فى البستان القائم فوق جبل الزيتون .

فاذا تقرر هذا ، فلنعد° الى وحدة نيتشه كى نحللها ، ونفهم خصائصها ؛ وطبيعة صلِاته بالناس .

كانت رسالة نيتشه وادراكه التام لهذه الرسالة ، هما العاملين اللذين يشكلان علاقاته بالناس ، ويبينان الى أى حد يكون مقدار اتصاله بهم ، وعيشه عيشة ترابط واجتماع .

فاذا اتصل بالآخرين وتفانى فيهم ، فذلك لأنه كان. يعتقد أن الاتصال بهم فيه تحقيق لخطوة من الخطوات المؤدية الى تحقيق الرسالة . وهذه هى الحال بالنسبة الى صلته بفجنر . فلم تكن هذه الصلة اذا صادرة عن رغبة فى الاتصال بالناس مجرد اتصال ، وانما كان الدافع اليها واجب تحقيق الرسالة .

وكان يشعر بضغط هذا الواجب عليه ضغطا شديدا به كما كان يحس بحرارة ، بوصفه انسانا ، وهو يؤديه. لكنه كان دائما أبدا مضطرا الى التسليم والخضوع ، لأنه صاحب رسالة ، وصاحب الرسالة يضحى بكل شيء قد يعوقه عن تنفيذها ، فهو قضاء وقدر لا مناص من الاذعان له ، ان كان قد قدر له أن يكون قادرا على أداء الرسالة . ونيتشه يذعن دائما لكل ما يراه قدرا له ومصيرا ، وهذا ما يسميه هو « محب القدار » ، ويقول عنه : « حب القدار » ، ويقول عنه : « حب القدار » ، ويقول عنه الطبيعة عنه العظمة الطبيعية العظمة الطبيعية للانسان .

ومن هنا فقد كان فى حياة نيتشه تناقض ضرورى بين. ما يريده بوضفه « ائساناً » ، وما يريده بوصفه « صاحب رسالة»: «ان تناقض أحوالى وصورة وجودى ناشئة عن أن ما أراه ضروريا بالنسبة الى بوصفى فيلسوفا تاما \_ كأن أكون حراً من الوظيفة والزوجية والأبوة والوطنية والعقيدة الخ الخ \_ أحس به مع ذلك شيئا حرمت منه ومنعت من التمتع به ، بحسبانى كائنا حيا يشعر بالحياة على نحو حسن بديع ، وليس آلة للتحليل الفكرى فحسب » .

فاذا كانت الرسالة اذا هى التى تقرر علاقاته بالناس ؛ فانه لا يستطيع أن يرتبط بصلة الا مع نوعين من الناس: نوع يشعر بمثل ما يشعر ، ولهم مثل ما له من رسالة ، ويطوف بروءسهم ما يطوف برأسه من أفكار ؛ ونوع يستطيع أن يفهم هذه الرسالة وأن يكون أمينا عليها ، فيستطيع نيتشه أن يدخله فى أعماقها ويكشف له عن أسرارها .

والأولون يكو ّنون الأصدقاء ، والآخــرون يكو ّنون التلاميذ والأتباع .

ولقد كان لنيتشه ولع شديد ورغبة مُـلبِحَّة فى الظفر بكلا النوعين ، وظل يسعى طوال حياته للحُصول عليهما.

فهو دائب البحث عن الأصدقاء الذين يستطيعون أن يحسوا بما يحس ، والذين يعذبهم من المسائل والمشاكل

ما يعذبه ، ويؤرق عقولهم ما يؤرق عقله من أفكار وهموم . وليس يعنيه منهم أن يقولوا « مرحى ، مرحى ، لقد أحسنت وبلغت القمة ! » ؛ وانما يعنيه أن يسمع منهم: « ان هذه المشاكل هى مشاكلى ، وهذه الهموم همومى » وما تقوله يتصل بأعمق أعماق قلبى ، ويعذب فكرى » . فمثل هذا الكلام الأخير هو وحده الذى يصدر عنالشعور المتبادل والوجدان المشترك ؛ هو وحده الذى يدل على أن صاحبه شخص من أشخاص المأساة ، يصلى ما فيها ويعنيه ما سيؤول اليه أمرها ، لأنها مأساته هو ، وليس متفرجاً لا يعنيه ، ان كان يعنيه شيء حقا ، الا أن يكون رجل معونة غير التهليل والتصفيق .

ذلك لأن صراع نيتشه ، وسط الأفكار والآراء ، ليس الا صراعا من أجل الحياة نفسها والسمو بها . هو نضال شاق عنيف في سبيل أن يجعل للحياة معنى ومغزى ، وأن يكتشف كيف يكون الرقى بها والاستعلاء . فكأن هدا النضال وذلك الصراع اذا يعنيان كل انسان ، لأنهما يتصلان بحياته ، ومن أجل حياته ، والناس اذا أفراد وأشخاص في المأساة التي يعانيها نيتشه ، وهي مأساتهم أيضا وليست مأساته هو فحسب ، فعلهم اذا أن يشتركوا واياه فيها .

لكنه لا يستطيع أن يظفر بواحد من هؤلاء الأصدقاء الذين من هذا النوع ، فيصيح مرة الى صديقه أوفر بك ويقول : « يعوزنى الرجل الذى أستطيع أن أفكر واياه فى مستقبل الانسانية » . ومرة أخرى يوجه الخطاب الى أخته شاكيا : « منذ نعومة أظفارى حتى الآن ، وأنا لا أجد أحدا يحمل فى قلبه وفى أعماق ضميره ما أحمله من هموم وأفكار » .

وهو جاد فی الحصول علی تلامیذ وأتباع منذ أن اشتغل بفلسفته ، وانقطعت صلته بفجنر ، وقد كان هو تلمیذا من تلامیذه وتابعا من أتباعه فی بادیء الأمر . « ذلك لأن مؤلفاتنا وتلامیذنا هم وحدهم الذین یقدمون لحیاتنا بوصلتها والاتجاه الكبیر الذی تتحه فیه » . وهو یصطنع من أجل اقتناصهم الكثیر من الحیل والشتباك : فیكتب كتبه فی صورة بدیعة جذابة كی یغری بها التلامیذ والأتباع فیهرعوا الیه ، ومن أجل هذا كان یسمی هذه الكتب فیهرعوا الیه ، ومن أجل هذا كان یسمی هذه الكتب الحاجة الی أن یكون لی أتباع حتی فی تحیای : فاذا ام تكن كتبی التی أخرجها حتی الآن تفعل فعل شصوص ، الصید ، فقد أخطأت مرماها ولم تحقق الغرض منها » .

« ان الأحسن والجوهرى لا يمكن أن ينتقل الا من رجل الى رجل ؛ ولا يمكن ولا يجب أن يكونا شائعين » وتلح الحاجة الى الأتباع وتزداد شدتها ، حتى تدفع نيتشه الى الأرق الشديد وشىء من الهذيان :

« ان حاجتي الي التلاميذ والورثة تجعلنيقلقاً لا أستطيع الصبر والتجلد ؛ ويظهر لي أنها دفعت بي في السنوات الأخيرة الى ارتكاب كثير من الحماقات » ( من رسالته الى أوفر بك في ١٨٨٥/٣/٣١ ) . ولا يكاد يجد واحدا ممن يشتم فيه القدرة على أن يكون تلميذا وتابعاً حتى يبلغ به السرور أعلى درجة . فحين رأى هينرش فون اشـــتين في صيف سنة ١٨٨٤ ، بعث يصف هذا الحادث الى صديقه أوفر بك : « أكبر حادث جرى لي في هذا الصيف هو زيارة البارون فون اشتين . انه نموذج ممتاز للانسانية والرجولة. وأنا أفهمه ، وأشعر بوجدان مشترك واياه ، وعطف نحوه، نظراً لطبيعته وجوهره ، وهي طبيعــة الأبطال . وهكذا ، وأخيرًا ، أخيرًا ! استطمت أن أجد رجلًا جديدًا ، تابعًا وتلميذا لي ، ويشعر باحترام غريزي نحوي ! ... لم أكد أتصل به حتى أحسست احساسا قوياً عهمتي العملية ، التي هي مهمتي في الحياة متى استطعت أن أحصل على عدد كاف من الشبان ذوى الصفات الخاصة المتازة » . غير أن شباكه كانت تخرج فى كل مرة بالقواقع أو تخرج خالية من كل شيء تمامة .

وهكذا خاب أمله فى الظفر بهؤلاء أو أولئك: فراح يتوهم الأصدقاء والأتباع ، ويخلقهم بخياله خلق : « إن موهبتى الفطرية لخلق الأساطير ستقوم منذ الآن سعياً وراء الصديق » .

## لكن ، ماذا يجدى هذا كله !

ليعلم اذا أن الوحدة مقدوره ، وأنها المصير الذى اختاره القدر له ، بوصفه صاحب رسالة . وليدرك تمام الادراك أن الوحدة من لوازم العبقرية ، ولا مناص له من احتمالها وفهمها على هذا النحو ، خصوصا بالنسبة اليه .

ذلك لأن الوحدة أولاً من طبيعة المعرفة وملازمة لها متى كانت هذه المعرفة قد استحالت الى أن تكون الحياة نفسها ، فلم يعد المرء يستطيع أن يفرق بين آرائه ومذهب وبين حياته ، وأصبحت المعرفة هى الحياة والحياة هى المعرفة ، أى لم يعد هناك فارق بين المذهب وصاحب المذهب : « اذا خكو لل المرء لنفسه الحق فى أن يجعل من المعرفة (أى مجموعة ما يعرفه وطريقته فى المعرفة) معنى

حياته ومغزاها ، فان هذا النحو من المعرفة من شأنه أن يجر الى ابتعاد الناس واستغرابهم ، وربما الى الشعور بالابتراد فى جوها » خصوصا اذا كان هذا النحو من المعرفة قد بلغ الحدة والشدة اللتين كان بهما عند نيتشه ، وهو الذى أعلن حربا ضروسا شعواء على كل ما قدسته الانسانية حتى الآن ، وأخلصت له الحب . فمن من الناس اذا يستطيع أن يجد الراحة فى جوه ؟ ومن من الناس يقترب منه ، ولا يشعر بأنه فى مكان غريب أو فوق جبل عال يشعر المرء فيه بأن ضربات دمه تتدافع بتأثير الضغط الجوى المنخفض ، متى لو كان أعز أصدقائه القدماء ؟

وثمت سبب آخر لهذه الوحدة الضرورية هو أن الصداقة والاتصال الحقيقيان لا يمكن أن يقوما الا اذا كان الطرفان متساويين أو متشابهين على أقل تقدير ، فكل اتصال لا يقوم على مستوى واحد ، سواء أكان الطرف الآخر في مستوى أعلى أم في مستوى أحط ، مصيره الاخفاق المحقق من غير شك .

وهذا الشرط الجوهرى لوجود الصداقة الحقيقية لم يتوافر بالنسبة لنيتشه .

فهو من جهة كان يصبو دائمًا وينزع بكل وجدائه الى الرجال الممتازين جدًا ، الذين تعلو مرتبتهم على مرتبته

« ما بالى لا أجد بين الأحياء أناسا ترتفع بصائرهم الى أعلى مما ترتفع اليه بصيرتى ، وتكون مرتبتى أقل من مرتبتهم؟ ومع هذا فانى لا أصبو لغير هؤلاء! » هو لا يجدهم وانما يجد بدلا منهم أناسا فارغير مبتذلين ، بصدمونه فى كل مكان ، فيصيح فى وجوهم فى داخل نفسه: « صاخبا مكان ، فيصيح فى وجوهم فى داخل نفسه: « صاخبا أرتطم بساحل تفاهتكم ، صاخبا كالموجة الوحشية حين تعكض الرمال على الرغم منها » . هذه النزعة ، حتى لو تحقق موضوعها ، لا تقوم معها صداقة ، لفقدان التساوى.

وهو من جهة أخرى لا يجد من يساويه أو يدانيه فى المرتبة والجوهر ، من بين جميع رجال عصره ، أو من بين الرجال جميع . يتباين جوهره من جوهرهم ، فلا يمكن أحدا \_ الا من كان فى مثل امتيازه وجوهره تماما \_ أن يكون له صديقا وزميلا . فيدفعه هذا التباين الأبدى بينه وبين غيره من الناس الى الوحدة ، كما قال .

فليذعن اذا لهذا المصير ، وليتقبله راضيا ، ما دام يصدر عن جوهره وطبيعة الرسالة التي عليه أن يؤديها : « أشعر بأنه قد قضى على بالوحدة حتى أصبحت حصنى الحصين. وليس لى في هذا الآن أي أختيار . وان ما يدعوني الى الاستمرار في الحياة من واجب ضخم سام لا مثيل له ،

يدعونى أيضا الى تجنب الناس وعدم التعلق بشخص ما من الأشخاص . ولعل الطهارة المطلقة والسمو التام اللذين دفعنى هذا الواجب اليهما هما العلة فى أنى لا أستطيع بعد أن أشم رائحة الناس ، خصوصا الشبان الذين يتدافعون الى أحيانا . أوه! انهم مزعجون ثقلاء كالكلاب الصغيرة » (من خطاب الى مكاثفيدا ، سنة ١٨٨٧) .

بل ليتخذ من الوحدة وعدم اقبال الناس عليه وحبهم نه دليلا على سموه ، ومجالاً للزهو والكبرياء: « أنا فخور بنفسى فخراً يحملنى على الاعتقاد بأنه لا يوجد من يقدر على أن يحبنى ، أنا . لأن هذا يفترض مقدماً أنه يعرف من أنا . كما أنى لا أعتقد أنتى سأحب انسانا ، لأن هذا يفترض بدوره مقدما انى سأجد يوما ما ، وهذه معجزة المعجزات، رجلاً فى مشل مرتبتى ومستواى .... ان كل ما يشغلنى ويسمو بى ، لم أجد من يشاركنى فيه ويكون لى فيه زميلاً وصديقاً »

### مرض صحی

« المرض هــو أول شي هداني سواء السبيل »

ولكن القدر الذى قضى عليه أن يكون وحيدا ، محروما من صداقة الناس صداقة مخلصة حقة ، والذى بخل عليه بأن يكون له زميل مستمر طوال محياه ، قد شاء له أيضا أن ينعم – أو يشقى – برفقه صديق ليس من البشر ، ولا نسب له بالكائنات المحسوسة والمتقو مات ، صديق مجرد ، لا يستطيع أن يحسه ولا أن يلمسه ، وانما هو يحس با ثاره، ويلمس أعماله وأفاعيله فى هذا الجسم القوى الممتلىء فى أول الحياة ، النحيل كالشبح عندما يبلغ منتهاه .

أحسبنى قد ذكرت اسم هذا الصديق الغريب الذى لازم نيتشه ابان حياته كلها ، ولم يستطع المسكين منه خلاصا ولا فكاكا . كان هذا الصديق هو المرض : « فى كل أطوار حياتى ، كانت شدة الألم عندى هائلة لا تطاق » .

وكان صديقه هذا صديقا خبيثا ماكرا . فكان يزوره في . يادىء الأمر لمــــاما ، وفي شيء كثير من اللباقة والحــــذق والخفة ، حتى لا يزعج صاحبه ازعاجاً شديداً لا يتمكن معه أن يتخذ منه صديقاً حقيقياً ، وحتى لا يتبرم به منذ البداية، فيضيع القصد ويفوت الغرض . فلما أن استوثق منه وأدرك أن صاحبه لم يعد فى غنى عنه دقيقة واحدة ، ألح عليه ولازمه ملازمة شديدة وثيقة ، ثم ما لبث فى النهاية أن ازدادت سيطرته عليه حتى تملكه وتمكن من خناقه ، فافترسه وقضى عليه القضاء الأخير .

ويشاء الاخلاص بهذا الصديق أن لا يحرمه نعمة رفقته منذ أن جاء الى الوجود . فيرث الطفل عن أبيه مرض قصر النظر قصرا شديدا ، علني نيتشه منه طوال حياته الأمريّين، حتى كان ، كما تقول أخته وكما شهد بذلك الأطبء من بعــد، الأساس الأول لمعظم الأمراض التي قاسي الامهـــا نيتشه ؛ وحتى كانت « كلتا عينيه غائصة الى ثلاثة أرباعها فى ليل مظلم بهيم » على حــد تعبيره هو . كانت عينــاه تتورمان لأقل مجهود تبذلانه ، أو تبكيان بكاء شـــديد! . واذا استمر في عمل على الرغم من ذلك ، أصابهما التهاب شديد يحرم صاحبهما من القراءة الأشمهر الطوال . حتى اضطر نيتشه ، ولما يتجاوز من العمر الخامسة والعشرين، أن يلجأ الى من يقرأ له أو يكتب تحت املائه ، تخلصاً من الآلام الشديدة التي يلقاها وهو يقسرأ أو يكتب بنفسه ي وحتى انتهى به الأمسر ، وهو فى سن مبكرة أيضا ، أن لا يستطيع المكوث فى النور طويلا ، وأن لا ينعم من النور الا يستطيع المكوث فى النور طوال النهار لا يتجاوز ساعة ونصف ساعة . وكان اذا سار يسير بخطى ضئيلة متثاقلة ، يزنها وزنا ، ويتحسس الأرض قبلها ، كمن يسير فى بحر لا يدرى مدى غوره .

ثم يزوره مرة ثانية حين كان يؤدى سنة الخدمة العسكرية ابتداء من ٤ أكتوبر سنة ١٨٦٧ . فاذا به يقع من فوق فرسه ، فيصاب في صدره وفي جنبه الأيسر ، مما اضطره الى مغادرة الخدمة العسكرية ، ولما يقضِ فيها غير خمسة أشهر .

ويشترك فى حرب السبعين متطوعاً ، لا جندياً ، (فهذا لم يكن من حقه ، لأنه كان تابعاً اذ ذاك للدولة السويسرية بوصفه أستاذاً فى جامعة بازل ، وسويسرا كانت على الحياد فى تلك الحرب ) ولكن ممرض فيصاب هذه المرة بالدوستتريا ، وكان هذا أول مرض خطير فى حياة نيتشه من بين أمراضه هو الخاصة ، لا تلك التى ورثها عن أبيه أو أجداده . ومنذ هذه اللحظة ، والصديق يلازم صاحبه لا يفادره الا فى فترات قليلة ضئيلة ، لا اشفاقا منه على صاحبه ، وانما اشفاقا منه على

نفسه من التعب الذي يقاسيه هو أيضا في تعذيب صاحبه ، أو استعدادا للهجوم من جديد ، هجوما أعنف وأشد قسوة . وهكذا يظل نيتشبه عشرين سنة كاملة مملوءا بالأمراض : لا يكاد ينتهي من داء الا ليبدأ داءا جديدا ، أو ليقاسي جميع الأدواء والأمراض مرة واحدة .

وسنقوم الآن بتتبع الأدوار التى مرت بها حياة نيتشه المرضية ، لما لهذا من أهمية فى فهمه وفهم تفكيره ، ثم فى بيان الصلة بين انتاجه وبين هذا المرض .

ابتدأ الدور الأول بهذه الدوسنتاريا التي مرض بها نيتشه ، وهو ينقل المرضي والجرحي ويعني بهم أثناء الحرب بين ألمانيا وفرنسا سنة ١٨٧٠ . فشفي منها بعد قليل . لكن ما لبثت آلام المعدة أن غزته في فترات متباعدة بعض التباعد بعد ذلك الحين . حتى اذا ما جاءت سنة ١٨٧٣ أصبح الاضطراب في صحة نيتشه كثيرا وشديدا عنيفا . فكان المرض يجر د عليه الحملات تلو الحملات : تارة في صورة أوجاع في الرأس وصداع يصحبه ابراق في العينين ، وطورا أوجاع في الرأس وصداع يصحبه ابراق في العينين ، وطورا الشلل ، وطرورا ثالثاً يكون هذا المرض اغماء يفقد صاحبه الشعور لمدة غير قصيرة . كل هذا في ناحية ، وفي الناحية الأخرى آلام العين والتهاباتها التي لازمته طوال حياته ، ولم

تنصرف عنه أو لم تككد ، ثم شعور بضغط فى الدماغ يستمر طويلا ، ولا يكاد ينقطع عنه من بعد الاسويعات بسيطة وأوقات متناثرة نادرة . فكأن هذين المرضين الأخيرين اذا ، ونعنى بهما الالتهاب فى العين والضغط فى الدماغ ، قد ظلا وفيين لصاحبهما ، وأصبح من المفروض وجودهما دائما ، ولم يعودا فى حاجة الى أن يذكرا .

ويستمر هذا الدور الأول حتى سنة ١٨٨٠ ، وكله مملوء بهذه الحملات المرضية العنيفة ، التي لا تهدأ الا في فترات قصيرة. ثم بلغ المرض أوجه في سنة ١٨٧٠ ، خصوصاً في الشهور الأخيرة منها ، حتى كان نيتشه ينتظر نهايته حينذاك ، ويعتقد بأنه لا بد مثلاق حتفه في هذه السنة . أو ليست هي السنة التي مات فيها أبوه ؟ ويصيح في نفسه قائلاً : « ألا فلتخفف من عناء مصيرك ، بأن تموت ! » أو يكتب الى أصدقائه فيقول: « ان الغدَّارة قد أصبحت بالنسبة الى الآن ينبوعا لأفكار سارة تملؤني ابتهاجا وغبطة». ولا يكاد يبتدىء العام الجديد ، حتى يعتقد بأن رسالت قد انقضت ، وأن قد آن له أن يغادر الحياة ؛ فيكتب المي أخته في١٨٠/١/١٦ يقول: «أعتقدأني أديت مهمتي في الحياة كما يؤديها رجل لم يمنح الفسحة الكافية من الوقت. فانه لا يزال لدى ً الكثير الذي أود لو أقوله . وفي كل ساعة أخلو فيها من الألم ، أشعر فيها بأني غني بالأفكار » .

ثم يأتى فبراير عام ١٨٨٠ ، وأذا بتطور هائل يحدث عند نيتشه ، وانقلاب ضخم يناقض الحالة السابقة تمام المناقضة . فهو الآن يشعر برسالته شعوراً قوياً ، ويحس بأن وجوده فياض ممتلىء ، وأن مزاجه فى درجة عالية مرتفعة وأصبح يقبل على الحياة فى شغف ونهم ، يريد لو احتضنها وضغط عليها بين ذراعيه . والوجود كله قد صار فى نظره أنشودة فياضة سارة كتب عليها بالخط العريض : « نعم ! » . واذا كان صديقه لا يزال يعوده على صورة هذه الحملات السابقة ، فانه كان فى هدفه الأيام الجديدة أخف وطأة وأكثر شفقة عليه ورحمة به .

وهذا الدور الثانى ، الذى استمر من سنة ١٨٨١ حتى سنة ١٨٨٤ ، هو أسمى أدوار حياة نيتشه انتاجاً . فهو الدور الذى كتب فيه « الفجر » و « العلم المسرور » والجزأين الأول والثانى من « زرادشت » . وكان يشعر فى أثنائه بأن حياته الوجدانية قد تضاعفت قواها مرات ومرات ، وأن روحه محشوة بالأفكار الكثيرة العميقة المضغوطة فيها ضغطا شديدا ، لن يلبث أن ينفجر فى هذه الكتب التى كتبها فى ذلك الحين ، خصوصا كتساب « زرادشت » . وكأن وحيا قد هبط عليه ، بل هو سكمى أحواله الروحية التى كان ينتج فيها ابان تلك الفترة باسم

الوحى والالهام ، وراح يصف هذا الوحى وصفا دقيقًا بإرعا فيقول :

« هل عند واحد من الناس ، في نهاية القرن التاسع عشر ، فكرة" واضحة عمًّا كان الشعراء ، في عصور التاريخ القوية ، يسمونه الوحى والالهام ؟ لئن كان الجــواب بالنفى ، فهأنذا أصفه لهم . ان أقل الناس ايمانا بالمعجزات عسير عليه أن لا يعترف بأنه تجسئُد قوى عليا ساميــة ، وأنه وسيط بين صاحبه وبينها ومترجم له عنها. ففكرة الوحي، بمعنى أن شيئًا يصبح في الحال، بتأكد ويقين ودقة ولطف يجل عن الوصف ، مُنبُّصر ومسموعاً ، يهزنا ويزلزلنا ، هذه الفكرة هي وصف دقيق صادق لما يحدث بالفعل تماماً . فالمرء في هذه الحالة ، حالة الوحى ، يشعر بأنه يسمع \_ ولا يبحث ؛ ويأخذ \_ ولا يســـأل عمن يعطى والفكرة تنبثق كالبرق مضيئة ضرورية ، لا تردد في صورتها وشكلها ، ــ فليس للمرء خيار مطلقاً . وهــو تجلُّ ، يتحلل توتره أحيانا الى سيل من الدموع ، تَجِلُ فِي أَثْنَائُه تَنْدُفُعُ الْخَطُواتُ قَسْرًا كَالْعُـَاصِفَةً ، أو تتراخى وتبطىء ؛ فيجد الانسان نفســـه وقد خرج عن طوره وارادته ، وأحس في وضوح بما لا نهاية له من أنواع القشعريرة الصغيرة التي تسرى في جميع أنحاء الجسم حتى

نهاية القدمين . وهو غبطة عميقة : فعل ُ الألم في أشد أنواعه والحزن في أظلم صوره لا يبدو في أثنائها كفعـــل الفيض من النور ... وكل هــذا بلا ارادة ودون اختيـــار الى أعلى درجة ، لكن في شيء يشبه العاصفة من الشعور بالاستقلال والحرية والقوة والألوهيــة . وأغرب ما فيــه هو أن الصور والتشبيهات مجبورة لا اختسار فيهسا فالمرء لا يستطيع أن يميز بعد ً ما هي الصــورة وما هــو التشبيه . انما يبدو كل شيء كأنه أقرب وسائل التعسير وأدقها وأبسطها ؛ وكما يقول زرادشت : تبدو الأشسياء حقاً كأنها تقترب بنفسها وتتقدم من تلقاء ذاتها ، طالبة أن تصبح صوراً وتشبيهات ... وكل ما هو موجـود بريد حينئذ أن يستحيل الي كلمات ، وكل ما نتطور بريد أن يتعلممنك الكلام . وهذا هوالوحىكماجربته : ولست أشك لحظة في أنه لابد من الرجوع آلافا من السنين الي الوراء كي أجد انسانا يستطيع أن يقول لي : وتلك تجربتي أيضاً! ـ » . ـ

وفى هذه الحالات السامية كان نيتشه قريباً من المرض . لأن شدة الوجدان وقوته غير طبيعية ، وكانت مشحونة فيه ومضغوطة ضغطاً شديداً يهدد بالانفجار السريع : « ان وجدانی به من الفرقعات ما تکفی لحظة واحدة ... لکی تنحول ... وتجعلنی مریضاً تماماً » .

وهذه أول مرة يعانى فيها نيتشه مثل هذه الحالات الوجدانية العنيفة . ولئن كان مثلها قد يعانيه غير نيتشه من العباقرة ، فان درجة هذه الحالات عند نيتشه أعلى من العباقرة ، فان درجة هذه الحالات عند نيتشه أعلى بكثير جداً مما هى عند غيره ، بل هى تختلف عماً عند الآخرين اختلافا جوهريا كاختلاف النار عن الحرارة ولهذا فان كارل يسيهر و نفترض وجود «عامل بيولوچى» يرجع اليه السبب في هذا التطور المفاجىء عند نيتشه ، وهذه الحالات الوجدانية التي لا نظير لها عند غيره من العباقرة الذين نعرفهم .

ويلحق بهذا الدور الثانى الثلاث سنوات التالية . وفيها تخف شدة الوحى الى درجة ألا تظهر مثل هذه الحالات الوجدانية العنيفة التى وصفناها . وانما نراه يشعر بأن المشاكل التى تشغله تعذبه آناء الليل وأطراف النهار .

وفى نهاية السنة الثالثة ، وأعنى بها سنة ١٨٨٧ ، يبدأ الدور الأخير من حياة نبشه الواعية قبل أن يُقذف به في بركان الجنون . وهنا تبدو ظواهر جديدة تبلغ أشد

أدوارهـ التداء من سبتمبر من السنة التاليـة ، وتنتهى بابتداء الجنون الحقيقي في يناير سنة ١٨٨٩ .

يشعر نيتشه حينئذ بذاته شعوراً مفرطاً قوياً ، ويعتبد بنفسه اعتداداً كبيراً ، حتى أصبح يعتقد أنه قادر على التأثير في العالم كله تأثيراً كبيراً حاسماً ، وحسب نفسه في النهاية أنه الاله ديونيزوس! ويتحسدت عن نفسسه أنه أكبر فيلسوف ، ويظن أن فلسفته تقسم تاريخ الانسانية قسمين!

ومن ناحية أخسرى نرى نشساطه يزداد ازديادا كبيراً لم يكن معهودا من قبل: فالأفكار تتدافع فى ذهنه وتغلى غليانا شسديدا وتنبثق من لكين القوية . وهو يكتب بسرعة عجيبة: فلا تأخذ الكتب الأخسيرة من وقته الا جزءا قصيراً ، اذ تكفى الكتاب الواحد عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً .

ولهجته تصبح لهجة مناظر عنيف ، يحمل على خصومه حملات قاسية شعواء ، ويهاجم فى غير تحرج ولا اتزان ، بل ينقض بكليته على هؤلاء الأعداء ويصليهم نارا حامية من قلمه ، كما فعل فى كتابيه « مسألة ڤجنر » و « عدو المسيح » .

والحالة السائدة طوال هذا الدور ، والتي ترجع اليها هذه الخصائص كلها ، هي ما يسميه علماء النفس باسم « اليوفوريا » : وهي حالة مرضية يشعر المرء فيها بالسرور والابتهاج دون أن يكون هناك سبب ظاهر أو تناسب بينها وبين العوامل التي تنتجها . وهي أوضح ما تكون في الساعات السابقة على الموت مباشرة .

ونيشه في هذه الفترة يعبر عن هذه الحالة في رسائله ويكشف عنها بكل وضوح . فهذه الرسائل تفيض بوصف الغبطة التي يشعر بها ، والهناء الزاهر الذي يجده سائدا في كل ما حوله ، على العكس تماماً مما يبدو من رسائله في السنوات السابقة لهذه الفترة مباشرة . فبينما كانت في السنوات السابقة لهذه الفترة مباشرة . فبينما كانت الشكوى في هذه السنوات الأخيرة لا تنقطع ، سواء من مرضه ومن اهمال الناس له وعدم اكتراثهم لكتبه وتفكيره ، نراه الآن ينظر الى الناس جميعاً فيراهم يسمون له ، ويشعر بأن نوراً من السلام والسعادة يعلو الوجوه ويضيء الكون بأسره . ويكتب الى صديقه جاست في ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٨٨ رسالة يقول فيها : « غنني أغنية جديدة ، ان العالم يتجلى نوره والسموات في نعيم » .

لكن هذا العالم الباهر النور وتلك السموات الرافلة في النعيم ليست من هذا العالم الأرضى في شيء ، وانما هي،

المسأوى الذى سيقوده اليه شيطانه ، بعد أن صرعه وانتصر عليه . هى هذه السنوات الاحدى عشرة التى قدر عليه أن يقضيها فى الحياة ، ولاشعور لديه بالحياة ، وعلى الأرض ، وليس بينه وبين الأرض صلة .

فلم تمض الا أيام قلائل على كتابة الرسالة السابقة ، حتى أصابه الجنون فى الأيام الأولى من شهر يناير سنة ١٨٨٩ وهو فى مدينة تورينو . فلما ذهب اليه صديقه أوفربك فى ٨ يناير وجده قابعا فوق أريكة ، ولم يكد نيتشه يراه حتى انقض عليه ، وعانقه عناقا حاراً . ثم ارتفع صوته بالغناء ، ولعب بأنامله على البيانو ، وظل يثب ويرقص رقصا دائرياً ، ثم تكلم من بعدد « فى لهجة غريبة رقصا دائرياً ، ثم تكلم من بعدد « فى لهجة غريبة كلاما ساميا جليلاً يثير قشعريرة لا توصف ، كلاما يدور حول نفسه بوصفه خليفة الاله الذى قضى نحسه » .

# والآن !

أرأيت الى هذه الحياة الحافلة بالأمراض ، المجللة بأشد أنواع الأوصاب والآلام ، المتوجة بتاج من الجنون ؟ هل كان عبثاً كل هـذا المرض ، وثأراً للجسم ممن لم يحف ل بغير الروح ؟ كلا يا سيدى ، وانما كان هذا المرض ، كما كانت الوحدة من قبل ، شرطا من شروط تحقيق الرسالة ،

وكان مصيراً تقرر لابد من لقياه ما دام قد أصبح صاحب رسالة في الحياة .

وان للمرض عند العباقرة لفلسفة ، وأى فلسفة !

فجيته يرى أن المرض والضعف الجسماني لازمان عند العباقرة لكى « يستطيعوا الاحساس بالوجدانات النادرة ، ويقول : ويقدروا على سماع الأصوات السماوية » . ويقول : « اذا رأيت كائنا من الكائنات قد امتاز امتيازا خاصا ، فابحث سريعا عن الناحية التى منها يتألم بحث الفاحص الدقيق ، فستجدها مفتاح كل تكوين وارتقاء » . والآلام الجسمانية عنده دليل وعلامة تكشف عن وجود اهتزازات روحية عاجزة عن حماية نفسها داخل كائن عضوى يحيا في انسجام مع قوانين الكون والوجود : « حيث يكون السمو العقلى كبيرا ، يكون الألم كبيرا أيضا » .

والمرض فى نظر نوفالس هو ما امتاز به الانسان على الحيوان والنبات ، وأكثر ما يعين على قيام الأخلاق والدين: « ان الأمراض موضوع من أهم الموضوعات التى تهم الانسانية وتعنيها . ونحن لا نعرف بعد كيف ننتفع بها الا معرفة ناقضة . ولعلها أهم مادة وأقوى دافع لنا على التفكير والعمل . فمنها يستطيع الانسان حقاً أن يجنى ثماراً لا حصر

لها ، خصوصاً فى الميدان العقلى ، وفى ميدان الأخلاق والدين ، ويعلم الله فى أى ميدان مدهش آخر أيضا. ألا ليتنى صرت يوماً ما نبياً لهذا الفن! ».

وتبلغ فلسفة المرض أوجها عند نيتشه . فيضع لها القواعد والأصول ، و يد عم نظرياتها بالبراهين . فهو يتوسع في نظرية جيته فيقول: « ان الحالات الشاذة هي التي تكو أن الفنان ، وهي حالات وثيقة الصلة بالظواهر المرضية ، لدرجة أنه من غير الممكن أن يكون الانسان فنانا دون أن يكون مريضًا » ؛ وفي نظرية نوفالس فيشرحها ويعللها : « ان الانسان أكثر مرضا وهزالاً وتغيراً من كل حيوان آخر ، هذا لا شك فيه \_ فهو في جوهره الحيوان المريض. فمن أين أتى هذا ؟ واضح أن الانسان كان أكثر الحيـوان جرأة وتجديداً ووقاحة ، وهو الذي تحدى القدر بأكثر مما تحدته كل أنواع الحيوان جملة واحدة ؛ وهو كثير القيام بالتجارب على نفسه،ولا يرضى بشيء،ولا يشبع نهمهشيء؛ ودائم الكفاح من أجل السيطرة النهائية التامة ، ضد الحيوان والطبيعة الالهية ؛ وهو المستقبل الخالد ... الذي يغرزه مستقبلته في لحم الحاضر ــ : فحيوان " هذه شجاعته وهذا غناه وخصبه ، كيف لا يكون أكثر أنواع الحيوان مرضا ؟».

وان نيتشه ليدين للمرض بكثير مما علا بحياته العقليــة

وسما بها ؛ وجعل تطوره سريعاً ، وتحقيقه لرسالته أقرب وأسهل ، حتى قال : « ان المرض هو أول شيء هداني سواء السبيل » .

أليس هو الذي أعفاه من الاستمرار في الخدمة العسكرية، ليتفرغ لأعماله العلمية ؟ أليس هو الذي أعفاه من التدريس في جامعة بازل ، وقد كان هذا التدريس يشغل الكثير من وقته ، ويصرفه عن التفرغ للتفكير والتأمل ؟ أليس هو الذي أخرجه من بيداء علم الفيلولوچيا الجاف الى عالم نفسه الفسيح المتسع ؟ أليس هو الذي خلصه من الروابط والعلاقات التي بدأت تحيط به وتحصره في نطاقها ؟

ثم قبل هذا كله ، أليس المرض هو الذى حرره من أسر الكتب ، فكان ذلك « أكبر خدمة قدمتها لنفسى » كما قال، اذ صرفه الى التأمل الشخصى الخالص ، والتفكير الحسر المستقل ؟

أليس المرض هو الذي أتاح له الفراغ الطويل كي يخلو الى عقله ونفسه وتفكيره وتأمله ؟ لأنه هو الذي « أحوجه الى السكون والكسل والانتظار والصبر ... لكن هذا معناه التفكير أيضاً! » .

ولئن كان أعظم ما أتت به فلسفة نيتشه من جديد ، هو

تحليلاتها النفسية الدقيقة للانسان ، فنيتشه يدين بهذا كله للمرض . فهو الذي جعل منه عالماً بأخفى خفايا النفس الانسانية وبأدق ما تحتويه من انفعالات ورغبات ، وما يسيرها من دوافع وغرائز ، ذلك لأن المرض قد أخلى بينه وبين نفسه فراح يتعرفها ويفهمها ، ويقيم أقسى التجارب عليها ، وان زاد ذلك في ألمه وكثر منه عناؤه .

ثم ان حالة المرض قد طبعت تفكيره بطابع جديد ، ماكان يتاح له لولاه . اذ جعله ينظر الى الأشياء فى برود هائل ، فيشر "حها فى قسوة ، وينقدها دون رحمة ولا اشفاق .

والمرض وحده الذي يُشعر الانسان بالصحة ، ويحمله على دراسة الحياة ، وفهم طبيعتها ، لأنه يستثيره الى المقارنة بين هاتين الحالتين المتضادتين . أما اذا استمرت حاله فى صحة دائمة ، فانه لن ينتبه لمعنى الحياة : « أنا أعرف الحياة معرفة جيدة ، لأنى كنت على وشك فقدانها » .

ومن هنا نرى نيتشه يكثر الحديث عن المرض ، مشيدا بفضله عليه وأثره فى حياته الروحية ، معترفا بما أسداه له من جميل : « لا أريد أن أودع هذه الفترة من المرض الأليم دون أن أعترف بالجميل الذى طوق عنقى به ، والذى لا أزال أنعم بآثاره التى لا تفنى ولا تنفد . وانى لأدرك تمام

الادراك هذه الميزة التي منحتنيها صحتى المضطربة فامتزت بها على جميع المفكرين المبنيين بالجير والملاط. فالفيلسوف الذي مر بحالات عديدة من الصحة والذي سيمر بحالات أخرى غـيرها بلا انقطاع ، مر أيضــــ بكشــير من أنواع الفلسفات...والمرض، ألانشعر بأتا مدفوعون قليلا لأن نسأل أنفسنا عما اذا لم يكن ضرورياً ، لا غنى لنا عنه ؟ ان الألم الألم الطويل البطيء الذي يأخذ حظه من الوقت والذي يستهلكناكما يحترق الخشب الأخضر، هذا الألم هو وحده الذي يرغمنا على النزول في أعمق أغوار نفوسنا ... أُجُــل أنا أشك فىأن يكون من شأن هذا الألم تحسين أحوالنا – لكني أعلم يقينا أنه يجعلنا أشد عمقا ». فكأن للمرض اذا فضلاً آخر وميزة جديدة غــير ما عددناه له من قبــل من منزات . تلك هي أنه يكشف لنا طريقً جديدًا من طرق التفكير ، هو التفكير الذي يتجــه من المركز الى المحيط ، بدلاً من التفكير الآخر الذي يأتي من الخارج كي يصل الي النقطة الوسطى . فالمرض اذا يدلنــا على « مسالك عـــدة لأساليب من التفكير كثيرة ومتعارضة » .

وفضل المرض على الأمم والشعوب لا يقل عن فضله على الأفراد الممتازين فلقد « أخذ بعض الشعوب من الأمراض

أعواناً أشداء للنهوض بالحضارة واعلائها : مشل الشعب اليونانى الذي عانى فى عصوره الأولى كثيراً من الأوبئة العصبية الكبرى ( من نوع الصرع والرقص عند القديس جى ) واستخلص منها نموذجاً ممتازاً لأصحاب ديونيزوس. نعم ! لقد كان هذا الشعب ينعم بصحة جيدة ، ولكن سره هو فى أنه قدس المرض كاله أيضاً بشرط أن يكون ذا قوة». وأوربا نفسها مدينة فى نظر نيتشه للأمراض بالكشير من الخير والتقدم : « فأوربا مريض يدين بعظمته لدائه الذى الخير والتقدم : « فأوربا مريض يدين بعظمته لدائه الذى والأخطار المتجددة دائماً انتهى الأمر بها أن ولدت تهيجاً عقلياً يكاد يشبه العبقرية ، أو هو على كل حال أم العبقرية وأصلها الذى منه تنبع » .

فالمرض اذا شرط لا بد منه لكى يتحقق الانتاج الفكرى الممتاز عند العبقرى ، ولكى تتقدم الحضارة وتعلو عند الأمم القوية والشعوب الممتازة السامية .

ونيتشه يلخص فى النهاية النعمة التى أتمها المرض عليه فيقول: « ان معنى الآلام الجسمانية الهائلة التى تعرضت لها ينحصر كله فى أنها هى ، وهى وحدها ، التى انتشلتنى من الفكرة الفاسدة ، أى المنحطة كل الانخطاط ، التى كانت لدى عن رسالتى الحيوية . لأنى بطبيعتى من أشد الناس

تواضعاً ، فلا بد لى من أشد الوسائل عنف كى أعرف جوهرى وأدرك ذاتى » .

## ولكن !

لكن ليس المرض وحده هو الشرط فى سمو العبقرية ، وليس المرض غاية تطلب لذاتها ، بل هو وسيلة كى يصل الانسان الى الصحة ، الصحة الحقيقية التى « لا يملكها الانسان فحسب ، وانما يكتسبها أيضا ويظفر بها ، ويغزوها فى كل حين » ؛ لأن الحياة لا يمكن المرء أن يحياها كاملة الا اذا تملك الطرفين ونعم بهما جميعاً . وجوهر الحياة المليئة السامية هو فى هذا التجاذب الدائم بين الصحة والمرض ؛ هو فى هذا التوتر المستمر الذى يجد المرء نفسه فيه ، وقد جذبته قوتان متضادتان وارادتان متعارضتان : ارادة الصحة والمرض ، والقوة ، وارادة المرض .

بل ان « المرض نفسه ليس الا محاولة ثقيلة للوصول الى الصحة » ، لأن للمرض فى نظر نيتشه شاطئين : أحدهما شاطىء الألم المظلم والآخر شاطىء الشفاء الباهر النور ، على حد تعبير اتسقايج . وهذه الصحة الجديدة المكتسبة بعد الألم أسمى بكثير من الصحة السابقة عليه ، لأن المرء يكون قد اكتسب هذه الميزات الكبرى التى ذكرناها من قبل ، عن طريق الألم الذى مر به .

ففى المرض اذا كسب جديد ، وزيادة فى الروحية ، وسمو فى العقل ، لا يستطيع أن يحصل عليها غير الذى مر بالمرض. فليس المرض والصحة اذا مختلفين اختلافا جوهريا ، وليس المواحد منهما غاية أو شيئا مطلقا قائما بذاته ، وانما هما يتباينان فى الدرجة فحسب انهما درجتان مختلفتان لجوهر واحد .

ولهذا نجد نيتشه ، الى جانب اشادته بالمرض ، يشيد بالصحة أيضا . ويمتلىء فى آخر أيامه برغبة عنيفة ملحة فى الصحة والشفاء . ويرسل الصيحات العالية توكيدا لمعناها . لكنه لا يستطيع أن يظفر بهذه الصحة التى يصبو اليها ،

ولا بهذا الشفاء « الكبير » الذي يتحرق شوقا الى الحصول عليه . فالقدر لا يريد أن يمنحه هذه الصحة . ومصيره قد قضى عليه بأن يظل فريسة للعلل والأمراض . فماذا يعمل اذا؟

انه لا يجدها أمام عينيه ، فليخلقها بنفسه اذا : « الى الأمام ! هكذا قلت لنفسى ، فغدا ستكون صحيح الجسم ، ويكفيك اليوم أن تتصور أنك صحيح الجسم ... فكانت ارادة الصحة نفسها ، وكان تمثيل الصحة وسيلتى الى الشفاء » .

وهكذا تنقلب الصحة الفعلية الى ارادة للصحة فحسب ، ارادة ملحة سيطرت على نيتشه حتى جعلته ينطق بعكس

ما نطق به من قبل تماماً . فبعد أن كان يقول : « فى كل أطوار حياتى ، كانت شدة الألم عندى هائلة لا تطاق » - أصبح الآن يقول ، وهو فى أواخر أيام حياته الواعية : « والخلاصة أنى كنت أثناءها ( يقصد بذلك الخمس عشرة سنة الأخيرة ) فى صحة جيدة ! » أو يقبول فى شىء يشبه التناقض : « ليست لدى أية خاصية من خصائص المرض ؛ وحتى فى أيام المرض الشديد لم أصبح مريضاً » !

وكما نرى نيتشه هنا يجعل من المرض شرطا جرهريا يسبق الصحة ، سنراه فى فلسفته يجعل من الألم شرطا جوهريا يسبق السرور .

### التفاتة سريعية

« اذا كان الفكر قد قدر عليك ، فقدس هذا القدر تقديسا الهيا ، وضح ً له بأعز ما لديك وأحسنه ».

أرأيت من خلال هذه اللوحات التي عرضناها عليك ما هي طبيعة نيتشه ؟

أرأيت كيف أن الطابع الرئيسي السائد في هذه الطبيعة ، والذي يلخصها أحسن تلخيس ، هو « الامتياز الخارق ، الممتلىء شعورا بذاته ، المتفاني في الاخلاص لرسالته » ؟ امتيازا يجعل من حياته حياة غريبة شاذة لا يكاد تاريخ الانسانية الروحي أن يجد لها مثيلا ولا قرينا ؛ ومن وجوده مأساة هائلة رائعة : موضوعها كفاح العبقرية من أجل تحقيق رسالتها وما لاقته في هذا الكفاح من آلام وما تخلله من كوارث وأحداث ، وبطلها شخص مفرد احتملها كلها وحده ، وكانت الوحدة وطنه وقصره الشامخ المخيف ؟

وامتلاء يحمله على الاستقلال المطلق ، والجرأة التي تكاد تبلغ حد الوقاحة ، وفرض الارادة والشخصية فرضا يشعر الناس بازائها شعور كم وهم فى جوار بناء ضخم يتحدى السماء ، فيبتعدون عنه خائفين من أن ينقض عليهم ، ويحيا هو فريدا ليس بجواره انسان . وتفانياً يضحى معه بكل شيء قد يتنافى مع أداء الرسالة على وجهها الأكمل ، ويستحيل فيه ما يراه الآخرون غايات المي أدوات وآلات ، يستخدمها كي يتم واجب الرسالة ويعلو بها الى أسمى أوج تستطيع بلوغه ، أو قدر له الوصول اليه على الرغم من فداحة الكفارة التي يتقدم بها بسبب هذا القلب للأوضاع من غايات الى آلات (كما حدث في مسألة صداقته لشجنر) .

وهل رأيت كيف احتمل هذا الفداء وذلك الاستشهاد فى رضى وغبطة ، بل وطلب للمزيد ، وكأنه يقول للقدر ، متحديا ، ما قاله زرادشت للموت : « أهذه هى الحياة ؟ اذا هاتها مرة أخرى ! » ؟

وهل رأيته أخيرًا وقد حقق « أسمى غاية للانسان ، وهى أن يكون ناضجًا تمام النضج للموت » –

فصاح بما صاح به زرادشت للنجم العظيم وهو يغيب : « ايه أيها النجم العظيم ... أنكى لى الآن أن أغيب كما تغيب ... طوبى للكأس التى تريد أن تطفح كيما يفيض منها ماء كالذهب حاملاً فى كل مكان انعكاس ابتهاجك انظر ! ان الكأس تريد أن تفرغ من جديد ... وهكذا بدأ زرادشت يغيب » .

وغاب نيتشه عن الوجود في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٠٠ .

### عصر مضطرب

« حضارتنا الأوربية تضطرب كلها منذ زمان فى عذاب توتر يزداد سنة بعد سنة ، كأنها موشكة علىكارثة عظمى ؛ فهى قلقة ، عنيفة ، مندفعة ؛ ومثلها مثل السيل يندفع نحو النهاية ... ويخاف أن يراجع نفسه » .

« القرن التاسع عشر أكثر القرون حيوانية وجهنمية وقبحا وواقعية وشعبية . وهو من أجلهذا بالذات «أحسنها» وأعظمها شرف واخلاصا وصراحه « وأشدها اذعانا » للواقع أيا كان وأقربها الى الحقيقة. لكنه ضعيف الارادة عزين ، ميال للظلمة، جبرى».

صلة المفكر بالقرن الذي يحيا فيه كصلة الابن العاق بأبيه: يرث عنه ملامحه الرئيسية وخصائصه ، ويأخذ منه ما فيه من قوى ودوافع ، ويتجه أول الأمر في تياره وينظبع بطابعه . وتراه في البدء يخلص في توقيره واحترامه ، وينظر اليه في شيء من التقديس والشعور بالخضوع والاذعان . ثم لا يلبث ، اذا استوثق من نفسه ، وامتلأ ادراكا لذاته ، أن ينقلب عليه ، فيصغر من شأنه ويهون من أمر قواه وما يقدمه اليه ، ويشعر شعورا زاخرا بأنه يستطيع أن يفوقه ويعلو على الدرجة التي وصل اليها ، بل وأن يقلب ما فيه رأساً على عقب ، كي يشكله على نحو جديد ، ونموذج

مثالى وضعه له فى مخيلته . فتجده حينئذ ثائراً عليه ، حانقاً على كل ما فيه ، راغباً فى تفرقة عناصره ليكويِّن اتحاداً آخر من جديد ، يستعمل فى ايجاده من العوامل المساعدة ما تنيحه له عبقريته وطرافته وقدرة الخلق والابتكار لديه .

وهو في تصغيره من شأن القرن مدفوع بعاملين متعارضين، أو شبه متعارضين؛ الأول الوهم في التقدير، والثاني النموذج الأعلى الذي صوءره له في نفسه . فهو يضع من قيمة الثروة التي يقدمها له القرن ، ولا يستطيع أن يقدرها حق قدرها ، لأنه أولاً تسلمها كتلة واحدة ووجدها كما يجـــد الانسان ثروة في عُرض الطريق ، لم يتعب في جمعها جزءًا جزءًا ولا في الظفر بها قطعة وطعة ، في شيء كثير من الجهد والعنت والتكاليف والكفاح . وكأن القرن قد وجدها هو الآخر كذلك فجــأة ودون نضال وكد، أو كأنها نزلت عليــه من السماء ، ولم يكن له من فضل الا فى تسليمها له ؛ فهــو إلرسول والوسيط فحسب! وقيم الأشياء يتوقف مقدارها الى حد كبير جدا على مقدار ما بذل فى اتناجها من مجهود ، كما علمنا رجال الاقتصاد . وهو يقلل من قيمة هذه الثروة ، ثانية ، لأنه يعيش وسطها فلا يحسن تقديرها، كما لا يستطيع المرء أن برى مدينة من المدن جيدا الا اذا ابتعد عنها بعض الإبتعاد .

ولئن كان هذا العامل شبه سلبى ، فان هناك عاملا ثانيا ايجابيا يدفعه الى التصغير من شأن القرن ، ألا وهو النموذج الأعلى الذى رسمه عقله وعبقريته. وهذا العامل خاص بكبار المفكرين وأصحاب العبقرية ، بينما الأول يكاد الناس جميعا أن يشتركوا فيه ، على تفاوت فيما بينهم .

وتراهم باسم هذا النموذج يحملون لواء ثورتهم على القرن وعلى الزمن الحاضر الذي يعيشون فيه . وقد يكون هذا النموذج مأخوذا عن نموذج قديم ، مع بعض التعديل والتحوير بما يتلاءم وروح الحاضر ومقتضيات التطور . وقد يكون جديدا لم يسبق له من قبل مثيل . فهو نموذج للمستقبل ، وان كان الجزء الأكبر من مواده مأخوذا عن الحاضر والماضى . وقد يكون أخيراً جامعا بين الاثنين : بين الأخذ عن نموذج قديم ، وبين التشبه بنموذج جديد مقبل . وفي هذا كله يقوم صراع عنيف بين الأزمنة : صراع بين الحاضر والماضى في الحالة الأولى ، وصراع بين العاضر والمستقبل في الحالة الأانية ، وصراع بين الثلاثة والمستقبل في الحالة الثانية ، وصراع بين الأخرة .

وياله من صراع رائع يثير الكثير من التشويق لمن يقفون منه موقف النظارة ، ويبعث أشد الحماسة وكوامن غريزة الكفاح فى نفوس من يعانونه ويضطربون فى حومته!

وليس هذا الصراع بين المفكر والقرن عارضًا ، أو خاصًا بمفكر دون مفكر ؛ أنما هو قانون عام على أساســــه تتوالى التطورات الروحية للانسانية ممثلة في خلاصتها من المفكرين طوال جميع القرون ، بل هو قانون أساسي من أهم القوانين التي لابد لفلسفة الحضارة من أن تلجأ اليها أول ما تلجأ ، حين تريد تفسير تطور الحضارات ، كما لابد لمن يدرسون المفكرين أن يحسبوا له ألف حساب ، اذا أرادوا أن يفهموا أصحابهم فهما جيداً خالياً من الغموض والحلقات المفقودة ، خصوصاً اذا كان هؤلاء من ذوى التفكير الحي الشائر الذي يصارع الواقع كي ينتصر عليه وينصِّب نظرة فىالعالم جديدة ، تشيع في الوجود روحاً جديدة وتصوره في صورة أعلى وأسمى 4 تحل محل الواقع الذي وجد المفكر منسك نازائه في باديء الأمر .

ولعل تفكير نيتشه من أحسن النماذج لهذا النوع من التفكير ، ان ام يكن أحسنها جميعاً . وليم كل ، وهو الذي كان بعتقد أنه بفلسفته قد قسم العالم الى قسمين ، وبه سيبدأ العالم تاريخا جديدا : « وليس من المستحيل أن أكون أكبر من هذا : لعلنى حادث حاسم فاصل بين ألفى سنة » . « ان مكاتنى الفلسفية مكانة مستقلة كل الاستقلال على الرغم من كل شعور عندى بأنى وريث آلاف من السنين عدة : ان أوربا الجاضرة لا تعرف مطلقاً أية أحداث هائلة عدة : ان أوربا الجاضرة لا تعرف مطلقاً أية أحداث هائلة

يدور حولها وجودى كله ، ولا بأية عجلة من المشاكل قد ارتبطت - كما لا تعرف أن كارثة عظمى تنهيأ للحدوث ، أنا باعثها وأعرف اسمها ، لكنى لن أقوله أبداً». «أنا أعرف مصيرى . فان اسمى سيقترن به يوما من الأيام ذكرى شيء هائل - ، ذكرى أزمة لم يكن لها من قبل مثيل على ظهر الأرض ، واصطدام عميق كل العمق بين الضمائر والعقول بعضها ببعض » (ا) .

وقد خص العصر الذي و جد فيه بمكان فسيح في كتبه كلها ، خصوصا كتاب « ارادة القوة » ، فنقده أعنف نقد ، حتى ليمكن أن يقال ان فلسفة نيتشه كلها لم تكن في جوهرها و نتائجها المهمة الاحملة شعواء على قرنه ، كما سترى بعد حين . وكلما اتنهى من حملة استعد لحملة جديدة ، لأنه لم يكن يستطيع مطلقا أن يتخلص من قرنه فينساه وينفيه من ذاكرته ، لأن الرابطة بينه وبين قرنه ، كما هى الرابطة بين كل مفكر وقرئه ، تشبه رابطة الدم ، لا يستطيع الانسان قطعها مهما حاول ، أو كما قلنا في أول الفصل : هى الرابطة بين الابن العاق والأب ، وهى رابطة لا يمكن أحدهما أن ينساها أو يغفلها ، مهما اشتد تنكر الواحد للآخر ، ومهما بلغ الجحود به والعقوق .

<sup>(</sup>۱) ما أعجب أن تتحقق هـذه النبوءة في الحرب العالمية الثانيـة .

ومن أجل هذا كله كان لا مندوحة لنا عن أن تتحدث عن هذا القرن الذي كان نيتشه ابنه البار في البدء ، العاق الثائر في النهاية . لكن قبل البدء في الحديث عن التطور الروحي في القرن التاسع عشر ، نود أن نسجل ملاحظة أخرى، خاصة بقانون تطور الحضارات ، ومرتبطة بما قلناه حتى الآن . تلك هي أن الثورة التي يقوم بها المفكر أو القرن منالمفكرين ضد القرن الذي ولد فيه ، ليس معناها مطلقاً أن الاتجاه الجديد لم يكن موجوداً على أية صورة في هذا القرن . بل المشاهد دائمًا هو أن التيار الجديد الذي يعطيه المفكر أو القرن من المفكرين القوة الدافعة كان موجوداً في القرن ، لكنه كان يسير في مسارب خفية تحت الأرض ، ويسرى في غر فات مظلمة الأنه لم يكن قادرًا بعد على الظهور على سطح الأرض وحيث النور الباهر . أو تراه وقد اختلط بغيره من التيارات الكبرى التي تفوقه طاقة ودافعا بمراحل عدة ، فلا يتبينه المرء الا بصعوبة ، وهو بدوره لا يستطيع أن ينتــج أثرًا واضحاً يلمسه الانسان ، ويعلن هو عن نفسه بنفسه . والا لكانت في التاريخ هو "ات غير معبورة ، وهذا مستحيل من الناحية الوجودية والواقعية معا. ومن هنا كان التحديد القاطع بين قرن وقرن مستحيلاً .

وثمة ملاحظة ثالثة متصلة بالأوليين أوثق اتصال ، وهيأن

حضارة القرن تعينها حضارة القرن السابق عليه سلبا وايجابا. أعنى أن هذا القرن الأخير يخلف للقرن الأول تراثا معيناً . فيقف منه هذا القرن الأول موقفين متعارضين : أحدهما ردُّ فعل ضد ما ساد القرن السابق ، ومحاولة" للرجوع الى ما كانت عليه حضارة قرن سابق بعدة قرون ، وثانيهما امتداد لاتجاه القرن السابق . لكن ليس رد الفعل رد فعل فحسب، الغاية منه الرجوع الى قرن سابق ونقله على صورته من دون تغيير ، كما أن الامتداد بالاتجاه السائد في القـرن السابق ليس امتدادا خالصا ، لا تغيير فيه ، بل بالعكس : يحاول رد الفعل أن يجد ، بقدر الامكان، مجالا للتطور الجديد \_ الذي يقوم هو ضده \_ في داخله . ويكون الامتداد امتدادا في ناحية واحدة من نواحي الاتجاه السابق عليه ، مع مراعاة النقد الذي وجهه رد الفعل الى الاتجاه الأصلي ، ومحاولة تلافى النقص الذي اكتشفه قدر المستطاع.

وعلى ضوء هذه الملاحظات ، خصوصا الأخيرة منها ، فلنحاول أن نكشف عن التطور الروحى فى القرن الذى ولد فيه نيتشه وحاربه ، وعن الخصائص التى تفرد بها وتميز .

بلغت روح العصر الحديث فى أوروبا أَ و ْجَهَا فى القرن الثامن عشر ، وهو القرن الذى تواضع الناس على تسميته باسم « عصر التنوير » أو « قرن التنوير » والتنويركما يقولكنتهو خروج الانسان من حالة القاصر التى جلبها على نفسه بنفسه . أما حالة القاصر فمعناها العجز عن أن يستخدم عقله بنفسه ودون قيادة الآخرين . وهو الذى جلبها على نفسه لأن السبب في هذه الحالة ليس قصورا في عقله وعجزا طبيعيا فيه ، انما السبب فقدان العزيمة القوية والشجاعة لتوجيه نفسه بنفسه !

ومن هنا فان التنوير يطالب الانسان بأن تكون له العزيمة الكافية لاستخدام عقله بنفسه .

والخصائص الرئيسية للتنوير هي : أولا : ايمان الروح أو العقل بقدرته على التحــرر من كل ما ورثه من عبودية فكرية وعلى تقرير مصيره بيديه . وثانيا : الأمل الوطيد في التقدم المستمر نحو حرية الانسانية وكرامتها وسمعادتها . وثالثًا : الشعور الواضح بما ألقى على عاتق الانسأذ من مسئولية كبرى بازاء هذا التقرير لمصيره تقريرا اراديا مختارا. ورابعاً : الشجاعة في اخضاع كل الآراء والمذاهب الموروثة لامتحان العقل وحكمه وتشكيل الدولة والمجتمع والاقتصاد والقانون والدين والتربية بشكل جديد تبعا لمبادىء وأسس قوية جديدة . وخامسا وأخيرا : الايسان بتضامن مصالح الانسانية بأسرها وزيادة الاخاء بين الناس جميعا على أساس هذه الحضارة العقلية المستمرة في تقدمها وتطورها نحسو الكمال.

فعبادة العقل اذاً هي الطابع الرئيسي لهذا القرن ، ومبادي، العقل هي وحدها التي يجب أن يقوم عليها بناء الجماعة الانسانية في مختلف ميادينها الروحية : سواء في السياسة وفي الأخلاق وفي المعتقدات وفي النظرة الكونية .

ففي السياسة نادى قولتير وروسو ومو تسكسه ماقامة نظم الحكم على أساس عقلى صرف ، صادر عن طبيعة الانسان وقواها ، دون التجاء الى ميدان آخر خارج عن العقل والطبيعة أو عال على الكون . فلا حق الهيآ مقدساً للملوك، وليس لأوامر الكنيسة ونواهيها أي حق في التدخل فى وضع نظام الدولة والسيطرة عليه . ولا صلة للدين بالدولة على صورة سيطرة وتدخل: فما تدخل الدين في شــئون الدولة ، وما تدخلت الدولة في شئون الدين ، الا كان في ذلك الفساد المحقق للاثنين . فليستقل منهما بعالمه الخاص ، وليتُفصل بين الاثنين تمام الفصل . والعقل هــو المشرع الوحيد الذي يسن قوانين نفسه بنفسه ، وليس لأية سلطة أخرى كائنة ما كانت أن تفرض عليه قانونا ما من القو اننن.

وقام آدم سمث فى ميدان الاقتصاد يحمل لواء مذهب جديد يقوم على الطبيعة الانسانية ومبادىء العقل وحرية الفرد ، ضد المذهب التجارى القديم الذى كان يخضع

الفرد للدولة وأوامرها المالية في انتساجه وفي حيساته الاقتصادية كلها . فاتنشر هذا المذهب انتشاراً واسعاً حتى أصبح « الدين الجديد لعالم الطبقة الوسطى » في أوربا 4 وكان الأساس لنظام الرأسمالية الذي ساد القرن التاسع المذهب هو أنه اكتشف أن الأثرة الطبيعية صالحة كل الصلاح لأن تكون مبدءا للتقدم في الميدان الاقتصادي تقدماً هائلاً ، فيجب استثارتها وترك المجال أمامها حتى تبذل كل ما في وسعها للرخاء الاقتصادي ونماء الحياة الاقتصادية ، بأن يكون الفرد حرا في نشاطه الاقتصادى ، فترفع الدولة يدها من الاقتصاد ، وتتنحى عن رقابتها وسيطرتها ، وتلغى القيود التي فرضتها . فالحرية الاقتصادية اذًا هي الأساس الأول لكل انتعاش اقتصادي . ومعنى هذه الحرية الفردية هو أن العقل عند كل انسان هو الذي يتحكم في أموره ، يدبرها على حسب مبادئه ، ويسن بلها هو بنفسه من القوانين ما يكفل صلاحها وتقدمهـــا . فهو خاصية رئيسية من خصائص حركة التنوير ، كما أشرنا اليه من قبل ،

وحاول الفلاسفة أن يضعوا للسلوك الانساني قواعد

مطابقة لما يقضى به العقل ، ومحررة للانسان من القواعد التى وضعتها له الكنيسة . فقالوا ان التجربة وحدها هى التى يجب آن تحدد للانسان ما هو خير وما هو شر : فالنافع هو الخير ، والضار هو الشر . وضمير الانسان هو الحكم الذى لا متعقب لحكمه ، وهو القاضى الذى لا مرد القضائه . لكن لما كانت الأخلاق لا ترى الخير بالضرورة فيما هو كائن ، انما فيما يجب أن يكون فلا مناص من الالتجاء الى مبدأ أعلى ونموذج أرفع من التجربة ، به يقاس الخير والشر فى أعمال الناس التى يأتونها فى واقع الحياة والتجربة المحقيقية . فأين نجد اذا هذا المبدأ المتعالى على التجربة ؟

أنجده فى الدين والأوامر الالهية ، وهى سلطة خارجة عن العقل ؟ كلا ، والا فانا نقع حينئذ فى المحظور الذى حاولنا منذ البدء تجنبه .

انما نريد مبدأ آخر جديداً يعلو على التجربة ويفوقها ، لكنه من جهة أخرى لا يخرج عن العقل ونطاق ذاتيته .

ووجد كنت هذا المبدأ ، وسماه « الواجب » . ففى الطبيعة الإنسانية يوجد بالفطرة آمر مطلق يقول للانسسان هذا واجبك ، فافعله وليس هذا الواجب مشروطا بشيء

من الأشياء ، بمعنى أنه لا يرمى المرء وراء تحقيقه الى شيء آخر غير هذا التحقيق: لا المنفعة ، ولا السعادة بمعناها الشائع المبتذل ، ولا طاعة أمر صادر اليه من الخارج ، سواء من الدين ومن الدنيا . والعقل وحده هو الذي يحدد ماهو واجب وما هو غير واجب .

وبهذا نكون قد توصلنا اذاً الى اكتشاف مبدأ يعلو على التجربة ، لأنه يفرض نفسه عليها ويسن لها القوانين ويوجه الارادة الانسانية فى سلوكها الواقعى ؛ وفى الآن نفسه يصدر عن العقل لأنه مركب فيه بالفطرة وموجود فيه من جوهره .

ثم انتقلوا من ميدان الأخلاق الى ميدان الدين . وهنا لم يكن الغرض من ثورتهم وتفكيرهم أن يضعوا العقل مكان الله . كلا ! انما أرادوا أن يفصلوا بين مملكتى العقل والله ، وأن يمنحوا كل واحدة منهما استقلالها التام ، مع الايمان بهما جميعا فى أطهر صورهما وأنقاها وأبعدها عن الشعوذة والدّ جُل . فهم يؤمنون بالله ، لكنهم لا يؤمنون بحق الكنيسة فى الهيمنة على عقائد الناس ، ولا يعترفون بما أدخلت على الدين من مراسم وطقوس ، أصبحت بما أدخلت على الدين من مراسم وطقوس ، أصبحت أو كادت تصبح فى نظرها جوهره وليست فى الواقع الا غباراً يعكر صفو ، وكل ما يطابق العقل من الدين الدين على الدين من الدين الله المنابق العقل من الدين المن الدين المن الدين المن الدين المن الدين الدين المن الدين المن الدين المن الدين الدين الدين المن الدين الدين الله على الدين الدين

يجب الاعتقاد به . لذا نرى الكثيرين منهم يحاولون جهدهم اثبات العقائد الدينية الأساسية اثباتا عقليا خلاصا . فلوك ، الفيلسوف الانجليزي المشهور ، يبرهن على معقولية المسيحية ومطابقتها لمبادىء العقــل ؛ ويقوم لبسبنج في ألمانيا محاولاً تأييد الدين بالبراهين العقلية ، ثائراً مع ذلك على الكنيسة . ثم يأتي كننت أخيراً فيقول ان العقل المجرد ، أي التفكير النظري ، لا يمكنه التوصل الي الايمان بوجود الله ، ولكنا عن طريق الأخلاق لابد أن نصل الى الايمان بوجوده بوصفه نموذج الكمـــال والعلة الوحيدة القادرة على ايجاد الخير الأسمى الذي يشعر العقل العملي ، أي التفكير الأخلاقي ، بوجوب تحقيقه للانسان . وعلى هـذا النحو يستمر كنثت محـاولاً اثبات العقائد الرئيسية الأخرى مشل خلود الروح والحرية الانسانية ، واذا به ينتهي عن طريق الأخلاق الي الدور.

أما النظرة الكونية فقد وضع لها كنت آخر صيغة عرفها هذا القرن بأن فصل فصلا تاما بين عالمين : عالم التجربة ، وعالم يعلو على التجربة ولكنه فى نطاق العقل . ويسوده العقل المجرد الذى يفرض مبادئه على التجربة والعالم الثانى سابق على العالم الأول وشرط لوجوده ، فيتشكل تبعا لمقتضيات هذه المبادىء ، فكأنها اذا ،

أى هذه المبادىء ، لا وجود لها فى الواقع والتجربة ، انما هى أشياء يضيفها العقل الى مضمون التجربة كى يستطيع أن يتصوره . وأشهر هذه المبادىء : الزمان والمكان والمعلية . فلا يستطيع العقل أن يتصور المادة الا فى مكان، والتغير الا وهو يجرى فى زمان ، والحوادث الا وهى معلولة بعضها لبعض .

ويمتاز عصر التنوير كذلك بأنه اتجه اتجاها تاما نحو المستقبل محاولاً أن ينسى الماضى نسيانا كليا . أليس هو الذي يقول بالتقدم المستمر في مستقبل لا نهائي ؟ ومن هنا رأيناه يهمل التاريخ القديم والتقاليـــد الموروثة اهمالاً تامًا . ولما كان التاريخ لابد أن يُحسب حسابه جيــدا كي يمكن تحقيق المئثل التي يود المرء تحقيقها ، فقد أخفق أصحاب عصر التنوير في كل المثل التي أعلنوها ، وجاءت مثلهم ساذجة ، فيها افراط في التفاؤل الأهوج ، البعيد كل البعــد عن أن يطابق دلالة الواقــع والتجربة . فهــم يثورون ضد الروح القومية ، ويعدُّونها بقيــة من بقــاياً العصور الوسطى والنظام الاقطاعي ، وينظرون الى الأمم بأسرها والانسانية جمعاء على أتُّها أسرة واحدة ، أو يمكن جمعها فى أسرة واحدة ؛ ويحلم كنت « بالسلام الأبدى » الدائم ، ويظن أنه يكفى لتحقيقه أن تتخذ الدول جميعها النظام الجمهوري في الحكم .

ذلك هو التراث الذي خلفه القرن الثامن عشر للقرن التاسع عشر .

ولد القرن التاسع عشر فى مؤتمر ثينا سنة ١٨١٥ . فبدأ ينظر الى هذا التراث ويحدق نظره فيه ، فهز رأسه فى بادىء الأمر ، وما لبث أن ثار عيه وحاول أن يقوم بحركة مضادة للاتجاه الذى يسير فيه . فكان رد فعل شديد ملأ النصف الأول من القرن التاسع عشر ، اذ استمر حتى سنة ١٨٤٨ .

هذا الرد فعل هو ما يسمونه فى التاريخ باسم مذهب أو حركة « الروماتنيك » .

قامت هذه الحركة تعارض حركة التنوير في كل ما أتت به وما خلفته لها . وقد بدأت أول ما بدأت في ألمانيا ، لأن ظروف ألمانيا السياسية والفكرية كانت تدعو الى ايجادها فيها قبل غيرها من الدول الأوربية الأخرى . فقد كانت ألمانيا من الناحية السياسية ضعيفة كل الضعف ، ممزقة فيما بينها الى عدة ولايات . وبلد هذا شأنه يحاول دائما أن يعزى نفسه عن الحاضر ، بالماضى ؛ وتراه يرفع من شأن ماضيه ، لأنه لا مجال للتفاخر الا فيه . ثم ان الشعب الألماني كان، يشعر ، من جهة أخرى ، بأنه في حاجة

الى الوحدة التامة فتصبح كل الولايات الألمانية المتعددة دولة واحدة . وكان هذا الشعور قوياً يختلج في ضب مير الشعب ، فاندفع يعبر عنه الشعراء ثم الفلاسفة والكتاب . لكن كان لابد لهم من نموذج في الماضي يثير حميتهم ويدفعهم الى تقليده في المستقبل 4 أو يشيع في نفوسهم شيئًا من العزاء . فراحوا يعكفون على الماضي بقدسمونه لينسوا به هموم الحاضر ، وكان هذا الماضي هو العصور الوسطى ، حين كان الشعب الألماني جميعه وحدة واحدة فى عهد أوتو الأكبر ، أى فى أيام الأمبراطورية الجرمانيــة المقدسة . فكأنهم اذا سينصرفون الى الماضي ، بدلاً من الحاضر والمستقبل كما كانت الحال لدى رجال قرن التنوير. وكأنهم سيعنون بالتاريخ ويستخلصونه من ذاكرة الزمان بكل قواهم ، بعكس أصحاب نزعة التنوير الذين حاولوا نسيان التاريخ نسياناً تاماً .

ومن الناحية الفكرية ، وصلت حركة التنوير الى أعلى صورة وصلت اليها على يد كنت ، أى فى ألمانيا . ولما كانت قد وصلت الحد النهائى والأوج الذى لا شيء أعلى منه ، فقد كان لابد لها من احدى خصلتين : فاما أن تقف وقفة نهائية ، وهذا مستحيل فى التاريخ على حسب قانون التطور الحضارى ، أو أن تنزل من القمة التى بلغتها .

فاضطرت حسركة التنوير اذاً فى ألمانيا أن تبدأ النزول فى اتجاه مضاد لاتجاه صعودها . وكان هذا الاتجاه هــوحركة « الرومانتيك » .

ثم امتدت هذه الحركة من ألمانيا الى باقى الدول ق أوربا .

وتكاد خصائصها أن تتعارض تمام التعارض مع حركة التنوير: فبينما هذه الحركة الأخيرة تقول بالفردية والذاتية وتحلل المرء من كل التقاليد الموروثة والظروف التى وجد فيها ، أرادت حركة الروماتيك أن تزج بالفرد فى وسط الأمة ، وأن تخضعه خضوعا تاما أو شبه تام لسلطان الدولة والكنيسة ، وأن تجعله خاضعا لظروف الزمان الذى وجد فيه والجنس الذى ينتمى اليه والمكان الذى يقيم به ، وأن يحيا الماضى كله فى نفسه ، ويكو أن منه ، خصوصا ماضى أمته وتقاليدها وعاداتها وأساطيرها وأحداثها ، تجربة روحية يعانيها فى داخل ذاته . فكأن الانسان فى نظر معين ، ومحدودة بزمان معلوم .

وبينما أصحاب نزعة التنوير يقضون على كل أثر من آثار العصور الوسطى أو يحاولون أن يقضوا عليه ، نرى

أصحاب النزعة الجديدة يقدسون العصور الوسطى ، ويعد ونها أرقى العصور الانسانية وأحفلها بالفضيلة ، وأقربها الى تحقيق مثلهم . ويجد الشعراء لذة ما بعدها لذة فى أن يشموا روائح البخور المتصاعدة من كنائس هذا العصر الوسيط وأديرته ، وأن يستنشقوا هواءه الدينى المخدر ، وأن ينتحوا ناحية من نواحيه التى يضىء فيها نور الشموع الضئيل الحزين .

وبينما رجال قرن التنوير لا يجدون الله الا اذا وصلوا الى ميدان الأخلاق فحسب ، يجد رجال الروماتيكية الله حالاً فى كل شيء ، باديا أثره على كل مخلوق : بل يجدون الطبيعة كلها كائنا عضوياً حياً سرت فيه روح الله ، والكون كله هو « النسيج الحي للأبدية » كما يقول جيته .

ولم يعودوا يفصلون بين عالمين : عالم التجربة ، وعالم العقل المجرد ، كما فعل أصحاب نزعة التنوير ، انما العقل والتجربة من نسيج واحد ، اختلطت خيوطه واشتبكت ، ولا فصل للواحد عن الآخر ، بل لا وجود لأحد منهما دون الآخر .

وفى ميدان الاقتصاد قام أصحابها يحملون على مذهب حرية التجارة والصناعة ، وبوضع كل الحياة الاقتصادية فى يد الدولة ، وبارجاع نظام النقابات الذى ساد العصور الوسطى، وبالاقلاع عن التنظيم العلمى للعمل وتقسيمه ، لأن فى هذا كله حرمانا للصناع الصغار من أعمالهم ، وسيطرة رجال الأعمال الرأسماليين على الحياة الاقتصادية كلها .

وكان ظهور هذه الحركة بأجلى صورها فى الفن والأدب. فاندفع الشعراء وأصحاب الفن يهربون من الحياة الواقعية ويصورون نوعاً آخر من الحياة اشترك فى صنعه خيالهم من جهة ، والعصور الوسطى خصوصاً والماضى عموماً من جهة أخرى .

لكنها انتقلت من الفن والأدب ، وهما ميدانها الحقيقى والوحيد الذى يصلح لها وتصلح له ، الى ميادين أخرى . وهنا لم تفلح ، اللهم الا فى ميدان الدراسات التاريخية : فقد نجحت نجاحاً باهراً على يد المؤرخ الألمانى الشهير نيبور ، وميدان القانون على يد ساڤينى المشرع الألمانى الذى وضع أسس التشريع الحديث فى ألمانيا .

وكان اخفاقها عظيما . لأنه كان يقوم الى جوارها منذ البدء حركة أخرى هى امتداد لحركة التنوير ، لم تستطع الحركة الروماتنيكية أن تبتلعها ولا أن تؤثر تأثيرا قوياً فى

سيرها واندفاعها الى السيادة والسيطرة . هـ ذه الحركة هي حركة « الوضعية » . و « الوضعية » هي هذا المذهب الذي يقصر بحث و ودراسته على ما هـ و واقعى تعطيه التجربة ، صارفا نظره عن كل بحث خارج عن الواقع أو وراء الطبيعة بوصفه عبثا لا طائل تحت . فهو مذهب واقعى ، مادى ، موضوعى ، لا يتجه الا الى العالم الأرضى المادى . ومواده كلها هي الظواهر ولا يؤمن بوجود شيء وراء هـ ذه الظواهر التي نشاهدها ، ويقدمها أمام أنظارنا الواقع .

والذى ساعد على قيام هذه الحركة الجديدة ، وأعطاها قوة دافعة هائلة جعلتها تسود نصف القرن التاسع عشر الثانى كله وأوائل القرن العشرين ، هو تقدم الآلة فى القرن التاسع عشر تقدما سريعاً خطيراً ، يسير بخطى المركة . حتى كانت الآلية الطابع الرئيسى السائد فى القرن التاسع عشر : بها تأثرت حياته كلها سواء الاقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية . وكانت السبب الأول والأخير فى وثبة العلوم الطبيعية بقوة ، وقيام النظام الرأسالى ، وزيادة عدد السكان فى هذا القرن زيادة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً من قبل .

والوضعية والآلية مظهران لشيء واحد هو العقل العلمي

الواقعى: فالوضعية هى التعبير النظرى ، والآلية هى التعبير العملى عن هذا العقل ، حتى ان الوضعية لتتُعرَّف بأنها « النظرة الكونية الصادرة عن فكر هيأته الآلية » . ولهذا نرى أن كبار القائلين بالمذهب الوضعى كانوا ممن عاشوا والآلات: فأوجست كونت ، مؤسس هذا المذهب ، كان مدرسا فى مدرسة الهندسة ، وهربرت اسْپنْسكر ، حامل لواء هذا المذهب فى انجلترا ، كان مهندسا اشترك فى انشاء أول سكة حديدية فى انجلترا .

كانت المادة هي الآله الذي اعترفت به الوضعية ودعت الى عبادته والايمان به ، وكانت الآلة هي الرسول لهذا الآله ومشتله أمام أعين الناس ، وداعيهم الى صلاح دنياهم، فأصبحت لغة المذهب الجديد كلها لغة المادة ولغة الآلة ، وتعبيراته تعبيراتهما .

فليس فى العالم غير المادة ، وليست الروح الا مظهراً من مظاهرها ، فلا داعى اذاً لوجود اثنينية وتعارض بين عالمين مزعومين : عالم مادى ، وعالم روحى ، ولا مجال للبحث فى غير هذا العالم : فعلم ما وراء الطبيعة اذا ألفاظ جوفاء لا تدل على شىء ، أو ان دلت ، فعلى فراغ عقول أصحابها .

وكل نظرة فى العالم لابد أن تقوم على أساس المادة والآلة ، فتصل الى قوانين كالقوانين الطبيعية سواء بسواء ، واذا عبرت عن نفسها فلتستعمل ألفاظ المادة والآلة كالطاقة والاختزال . وترى عالما مثل أوستقلد يقيم بدل نظرية الواجب فى الأخلاق عند كنت ، نظرية أخرى يجب أن يسير على مقتضاها الانسان فى الحياة ، هى : « لا تبدد فى الطاقة ! » ويقول : ان الغرض الأعظم من الحضارة هو أن يهيىء أحسن الأحوال لتحول الطاقة الموجودة فى العالم !

وطبيعى أن تفضى الوضعية الى المادية الصرفة ، فيصبح القانون السائد فى كل أنواع النشاط الانسانى هو قانون المادة الأساسى ، ونعنى به قانون «حفظ الطاقة » . وتنتج المادية بدورها نظرية « المادية التاريخية » التى نادى بها كارل ماركس ، وهى النظرية التى ترمى الى تفسير التاريخ الانسانى كله بوساطة القوى المادية . فتقول ان تطور تاريخ الانسانية بأسره ناشىء عن القوى المادية ! وليس للقوى الروحية وذاتية العقل من أثر مطلقاً فى احداث هذا التطور أو التأثير فى اتجاهه ومجراه ! والوقائع والظواهر كلها من تناج العوامل

الاقتصادية ، أى المادية ، وليست التيارات الروحية الا « الفضول الفكرى » للمنافع المادية !

فكان في القرن التاسع عشر اذا تيساران قويان متعارضان : تيار الحركة الرومانتيكية ، وتيار الحركة الوضعية. وكان بينهما طوال القرن صراع حافل بَالأحداث : فالمادة تريد أن تسود ، لكن الروح تعارض وتثور . وما جاءت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن نمت نموا عظيما وقطعت في طريق التطور خطوات واسعة جداً ، بينما لم تستطع المذاهب الروحية أن تجاريها فتخلفت عنها . لكنها لم تشأ مع ذلك التسليم . واذا بالانسان في مستهل القرن العشرين يجد أن تطوره الروحي بعيد كل البعد عنأ ن يكون ناضجا لهذا التطور المادى الهائل ، فكان لابد من وقوع كارثة هائلة بسبب هذا الاختلال الشنيع في التوازن ، وهـذا النزاع العنيف بين قوتي الحضارة : المادية والروحية . وكانت الحرب انقرن التاسع عشر . وعلى هــذا النحو وحــده يجب أن تفهم .

بل لازلنا حتى اليوم نعاني آثار هـــذا الصراع ؛ حتى

ان پول قلرى الشاعر الفيلسوف الفرنسى يرى فى عصرنا الحاضر « نزاعاً لا نهاية له بين أشياء لا تعرف الموت، وأشياء أخرى لا تستطيع أن تعيش »، ويعنى بالأولى الروحانيات، وبالشانية الماديات التى تنغير وتفنى بسرعة.



## أعراض ً انحلال

« طابع الانحلال بارز فى كل ما ينبىء عن الانسان الحديث: غير أن هناك الى جوار هذا الانحلال والمرض مباشرة ، علامات قدرة للروح وقوة لم تجربا بعد . وان الأسباب التى تجعل من جمهور الناس صغاراً حقراء ، لهى عينها التى تدفع بالقادرين الأقوياء الى العظمة والارتقاء »

لتطور الحضارات منطق قاس ، يقضى بأن يأتى على كل حضارة دور تنتهى ببدئه « الحضارة » بمعناها الصحيح ، ليحل محلها نوع آخر هو « المدنية » .

فى هـذا الدور الجـديد، دور « المدنية »، تكون « الحضارة » قد استنفدت كل قواها الخالقة المبدعة ، ولم تعد قادرة على انتاج شيء جديد . فيصبح همها أن تفسر التراث الذي خلفته الحضارة الصحيحة ، وأن تعيش على استهلاكه شيئاً فشيئاً ، كما يبدد الوارث مال بيه دون أن يضيف اليه جديداً أو حتى دون أن يحتفظ

به على حاله . وحياة رجل الحضارة ، كما لاحظ اشينجلر ، تتجه الى باطنه وداخل ذاته ، أي الى أعماقه وقواه الخصية التي يفيض بها ، بينما حياة رجل المدنية تتجه نحو الخارج، أى نحــو المكان المحيط به ، ووسط الأجســـام المـــادية والحوادث الصادرة من البيئة والوسط . ذلك لأن الرجل الأول يعطى ويمنح ويبذل مأ لديه من ثروة وغنى روحي يسخو به على الآخرين ، بينما الرجل الثاني يجد نفســـه عقيماً ، فقيراً من كل ثراء ذاتي ، وقوة حية تشيع في روحه هذا العجز بالالتجاء الى القوة الخارجة عنه ، يستجديها ويأخذ منها ما تسمح هي بانفاقه . ثم ان الرجل الأول يشعر فى داخل نفسه بسو ورة جامحة تدفع به الى البذل والفيض بقوته ، كي يصرِّفها ويخفف من ضغطها المتزايد الشديد ، بينما رجل المدنية يحس بأن هناك عوائق وسدودا تقف دون حرية الخلق والابتكار لديه ، وبوجوب القيام بفحص دقيق لما هو موجود في الخارج ، كي يستطيع أن يطبق عليه ويستخدمه . ومن هنا نجد العقل وأقيسته تسود حياته ، وتشغله في كل عمل من أعماله : فهو يقدر الدَّخل والانفاق ، ويُجرى الحساب والموازنة ، ويحسب المنفعة والنتيجة ، بينما الغرائز وما تشتمل عليه من قوى زاخرة غير واعية هي التي تسير الحضارة.

والشعور بالمسئولية عند رجل المدنية شعور تافه غامض ، لأن المسئولية لا تصدر الا عن الذات والشعور بالذات شعورا جليا ملان ، وهذا غير متحقق لدى رجل المدنية ، لأن حياته كما قلنا متجهة الى الخارج . ومن هنا تراه يطلب دائما الحماية الخارجية والضمانات من الآخرين وتراه يهرب من ذاته وأعماقها وكأنها هوة عميقة مخيفة لا يقوى على التحديق بنظره فيها ، فيفر منها الى عالم آخر خارجي عنه .

والأخلاق عند رجل المدنية غيرها عند رجل الحضارة: فالأولى أخلاق شعبية والثانية أخلاق بطولة ، على حد تعبير اشپنجلر . لأن الأول ينظر الى الحياة والعالم من وجهة نظر الحاجة اليومية والواقع المملح ، ويحاول جهده أن يتجنب واجب الحياة الثقيل . أما السانى فيفهم واجب الحياة بكل ما فيه من مصاعب ومشقة ، وما سيلقاه فى تحمله من آلام ، لكنه مع ذلك يقبل هذا الواجب ، ويمقبل على أدائه فى رضى وغبطة ، بل وفى شىء من الزهو والتفاخر .

والدين والحياة الدينية الخصبة القوية الحية من مميزات الحضارة: تجدهما فى كل مظاهرها من فن وعلم ونظم اجتماعية وسياسية لأن حياة الفرد الداخلية ثرَّة غنيـة

بينما المدنية تكاد تخلو من الروح الدينية ، وتقفر منها شيئا فشيئا . ولسنا نقصد بالدين والروح الدينية هنا مظاهر الدين أو اتباع تعاليم دين معين ، انما نقصد هذا الغنى الروحى ، وتلك الحالة النفسية العميقة ، التى يشعر الانسان فيها بقوة وقدرة عظيمة على الايمان بشىء والتعلق به والاخلاص والتفانى من أجله والابتهاج بالتضحية في سبيله ، أيا كان هذا الشيء .

وان شئت مثلا يريك الفارق بين الحضارة والمدنية على النحو الذي بيناه ، فقارن الحضارة الاسلامية عامة قبل القرن الرابع الهجرى ثم قارنها بعد ابتداء هذا القرن . فستجد أن خصائص لحضارة ، كما شرحناها هنا ، ظاهرة جلية في الحياة الاسلامية قبل هذا القرن الرابع الهجرى ، كما ستجد أن الحياة الاسلامية منذ هذا القرن الرابع مطبوعة بطابع المدنية الذي رسمنا لك مظاهره وخطوطه الرئيسية . أو قارن الحضارة المصرية ( بمعناها الواسع ) في عهد الدولة القديمة ، بالحضارة المصرية في عهد الدولة الجديدة ، تر صفات الحضارة ( بمعناها الضيق المحدد ) تسم الدولة القديمة ، وتر صفات المدنية تصبغ الدولة الحديثة بصبغتها .

وان أردت مثلاً قريباً ، فانظر الى أوربا الحديثة منذ

أوائل العصر القوطى حتى عهد ناپليون ، وما كان فيهـــ أوائل العصر وقوى فياضة زاخرة وقدرة على الانتاج والخلق والابتكار ، والى أوربا منـــ فد سقوط ناپليون أى منــ فد مستهل القرن التاسع عشر سنة ١٨١٥ .

ولما كانت أوربا منذ هذا التاريخ هي ما يعنينا هنا الآن ، فلنحاول أن نطبق عليها ما قلناه عن المدنية . فنلاحظ أولاً أن النظرات الكبرى والمذاهب الفلسفية الشامخة والآثار الفنية الضخمـة قد انتهت بابتــداء القرن التاسع عشر . فلم نعد نرى نظريات علمية فسيحه النطاق في تطبيقها ، غنية في تتائجها وما يستخلص منها ــ كما هي الحال بالنسبة الى نظريات كيلر وجالليو ونيوتن . والفلسفة وقفت أبنيتها العالية المحكمة عنبدكنت، ولم يصبح لدينا في القرن التاسع عشر الا شروح لمذهب كنت أو تلفيق بين المذاهب الفلسفية المختلفة ، أو رجعية كلها تقليد وليس فيها شيء جديد ذو قيمة . والآثار الفنية على طــراز آثار مكلنچلو ورمبرنت انعدمت أو كادت ـ وفي هذا كله نشاهد فقرا تاماً أو شبه تام في القرن التاسم عشر ، مما يدل على أن الحياة الروحية الزاخرة المنتجــة الفياضة قد نضب معينها ، وأن القدرة على الخلق والابداع أخذت في الزوال . . .

ونرى أن الكم قد بدأ يحل محل الكيف فى تقدير الأشياء: فكل شىء تقاس قيمته بحجمه ومقداره ، لابنوعه وصفاته . وأصبح الناس يتحدثون عن « الأغلبية » و « المجموع » و « أكبر عدد ممكن » ، الى آخر هذه الصيغ التى جرت على ألسنة الناس فى هذا القرن التاسع عشر ، بعد أن علمها لهم الكتاب والمفكرون . ولئن دل هذا على شىء ، فهو على أن الحياة الروحية قد استنفدت قواها وأصابها العدم والاملاق .

وتبلغ التفاهة بحياة الناس الروحية حدا يجعلهم ينظرون الى الأشياء الخارجية ، التى ليست الا أدوات تافهة بالنسبة الى غايات الحياة السامية ، نظرة اجلال أو تقديس . فتراهم يكثرون الحسديث عن الطعام وأى أنواعه أشسهى أو أنفع للصحة ، وعن المشروبات الروحية وفوائدها ومضارها ، وعن الجسم وصفاته المطلوبة .

ثم ماذا ؟

ثم يفقدون الشعور بما عليهم من المسئولية ، فيفرون من عالمهم الروحى الباطن ، ويصبح هذا الفرار وحياتهم شيئا واحدا كما لاحظ ماكس پيكار حين قال عنهم : « أن الحياة والفرار ( من نفوسهم وذاتيتهم ) شيء واحد . وليس للانسان بعد أختيار بين الفرار وعدم الفرار ،

فالفرار أصبح حالة دائمة وشيئاً طبيعياً كالهواء » . وتجدهم يهيبون بالحكومات للتدخل والحماية وفرض القيود باسم كذا وكذا من الأشياء .

ويبدو طابع المدنية بأجلى مظاهره في الأخلاق. فتصبح الأخلاق مجموعة قواعد عملية يحيا بها الانسان في حياته العادية اليوميَّة ، ولا غنى له عنها ، فحاجته اليها كحاجة المريض الى بيانات الطبيب وارشاداته اليومية . وذلك لعجز حياة الناس الباطنة عن أن تنظم أحوالهم ، وتبين لهم بأنفسهم الطريق السوىء الذي يسلكونه للوصول الي غاية ، أو الخروج من مأزق وحالة جديدة لابد للمرء أن يتكيف واياها . فالمرونة اذا تعوزهم ، والقدرة على أن يشرعوا بأنفسهم لأنفسهم ما يحتاجــون اليــه من أخلاق مفقودة" لديهم . وبدلاً من أن يدركوا قوى الطبيعة وأحداثها ويفهموا واجب الحياة الثقيل ، ويقبلوا هذا كله كله وقادرون عليــه ، تراهم يحــاولون أن يتجنبوه قدر استطاعتهم بوسائل ضعيفة عاجزة مثل السلام الدائم ك أو الانسانية ، الخ ، ويشتد بهم العجز وضعف الارادة فيحملون على الوجـود والحيـاة ، ويجـدون السعادة في القضاء على ارادة الحياة وفي الفناء ، كما انتهى الى هذا شوينهور .

وتذهب الروح الدينية ، بالمعنى الذى حددناه آنف ، من نفوس الجميع ، كما هو ظاهر فى تصوير ادوار مانيه ، المصور الفرنسى المشمور وزعيم الحركة التأثرية فى التصوير ، لو قورن بتصوير بلاسكث ، المصور الأسبانى الكبير ، أو فى موسيقى فجنر ، لو قورنت بموسيقى هايد ن . وكما هو واضح أيضا فى مذهب الماركسية .

تم تستمر « المدنية » في سيرها حتى تصل في النصف الشانى من القرن التاسع عشر الى حالة من الشك والانحلال: فيها يطرّح الناس ما كان لهم بالأمس من مثل عليا: دينية وسياسية وفنية وأخلاقية ، وتصبح كل القيم المقدسة حتى ذلك الحين أوهاما وأباطيل ، ولايجدون بعد معنى للحياة ، وغاية لهم من الوجود ، ويشعرون بأنهم قد خد عوا في كل القيم التي اتخذوها حتى الآن ، وينقلب هذا الشعور الى يأس من كل شيء ، وانكار لكل شيء . فالشك اذا ، والانكار المطلق هو الطابع السائد لهذه الحالة ، ولذا سميت باسم « الروح الانكارية » .

وهذه الروح الانكارية هي التي وصفها نيتشه وصفاً دقيقاً وكشف عن خفاياها ، وأوضح أعراضها . وبعد أن تم له هذا حمل عليها حملة شعواء : فبين عللها وكيف تعالج ، وشخص داءها وهبة يطلب لها الدواء .

رأى نيتشه أن الانحلال والروح الانكارية في أوربا قد مِداً ، وأنهما لابد أن يسودا القرنين التاليين ، فهذا ضرورة من ضرورات تاريخ الحضارات وتطورها . ومن أجل هذا نراه يقول في مقدمة كتابه « ارادة القوة » ، وهو الكتاب الذي وصف في الجزء الأول منه هذا الانحلال وتلك الروح الانكارية ، ما يلي : « ان ما أقصه عليكم الآن هو تاريخ القرنين التاليين . فأنا أصف اذا ما هو آت ، ومالا يمكن الاً أن يأتي ، وأعنى به « قيـــام » الــروح الانكارية « الانحلالية » . ويمكن قص هــذا التــاريخ منذ الآن : لأن الضرورة ذاتها هي التي تعمل عملها هنـــا ؛ وهــــذا المستقبل يتحدث عن نفسه في مثات من الدلائل والعلامات ، وهذا المصير يعلن عن نفســه في كل مكان ، وكل الآذان قد أصبحت مرهفة لسماع موسيقي المستقبل هـنه».

والآن ، ما هـو معنى هـذا الانحـلال وتلك الروح الانكارية ؟ معناها أن القيم العليا لم تعد قيماً بعـد ، وأن الناس قد أعوزتها الغاية من الوجود ، وأعوزها الجواب على سؤالهم لأنفسهم لماذا هـم يحيون ويوجـدون . « فمياه الدين تنحسر وتترك من ورائهـا الفـدران والمستنقعات ، والأمم تتباعد عن بعضها البعض ويسـود يينها الشقاق والعداوة ... والعلوم تصبح أشتاتا وتقضى

على أشد ما آمن به الناس واعتقدوه قوة ورسوخا ... نعم ان هناك قوى هائلة لازالت موجودة ، لكنها قوى وحشية ، بدائية ، ليس فيها رحمة ولا أثر من رحمة ... ويكاد كل شيء الآن على ظهر الأرض تسيره أشد القوى شرا وفظاعة ، تسيره الأثرة الراسخة في نفوس المالكين ، وأصحاب السيادة الحربية » . وكل شيء مضطرب مزعزع ، والطريق الذي نسير فيه زاخر بالأخطار ، و « الثلج الذي لا زال يحملنا في الطريق قد أصبح رقيقا جدا » . وأينما فتشت في الرجل الحديث وجدت انحلالا لا يوصف ، ووجدت عجزا مفرطا ، وفقرا ويأسا وقلقا .

وعوامل هذا الانحلال الخارجية عديدة ، وأولها « الآلة » لأن الآلة ، ولو أنها من تتاج أسمى القوى الفكرية ، فانها لا تحرك من قوى الذين يستعملونها الا أدناها وأبعدها عن الابداع والتفكير . ولا تستطيع أن تدفع الانسان الى السمو والارتقاء ، ولا تقدر على اصلاح حاله وجعل حياته حياة سامية . وحركاتها الراتبة تثير الملل اليائس في النفس ، وتعلم المرء الكسل ، وتفقد الانسان كل استقلال ذاتى ، فتجعل منه آلة مثلها ، مسخرا لغرض ما من الأغراض .

وثانى هذه العوامل الخارجية سيطرة الدهماء ونفوذهم

المتزايد. فالروح الشعبية التى أصبحت تخضع كل شى المعاييرها وتريد أن تنزل بكل العظماء المتازين الى مستواها ، هى موضع الخطر الأكبر فى هذا العصر . فالروح السطحية فى التفكير ، وعدم المبالاة بالأسس الروحية والقيم العليا للحضارة ، وسوء استعمال ما انتهى اليه العلم من تتائج ، والاقبال على المتوسط من كل اليه العلم من تتائج ، والاقبال على المتوسط من كل شىء \_ كل هذا من خصائص الروح الشعبية : «كل شىء يسقط فى الماء ولا شىء يغوص بعد الى أعماق الينبوع » .

وقد شاعت هذه الروح الشعبية وأصبحت ذات حول وسلطان وكادت الطبقة الممتازة أن تفنى ، وهى الطبقة « الى تثبت الايمان بعظمة الانسان وقدرته بفضل ما لها من قوة وما فيها من غنى وخصوبة روحية » ، بينما « الطبقة المنحطة » ( العامة ، الجمهور ، المجموع ) لا تعرف الاعتدال والتواضع ، وتنفخ فى حاجاتها الوضعية لتجعل منها قيما سامية كونية . ومن هنا تنحط الحياة كلها والوجود بأسره : لأنه بمقدار ما يسود الجمهور ، فانه يسيطر على المتازين الأفذاذ الى درجة أن يفقد هؤلاء ايمانهم بأنفسهم ، ويصبحوا بدورهم انكاريين الخذائية المواحد العملان » .

وهناك أحوال نفسية ثلاث تنشب عنها هذه الروح الانكارية .

فحينما يحاوح الناس أن يجدوا في الوجود المتطور « معنى » معيناً ، ليس موجودا فيه ، ينتهى أمرهم الى فقدان قوتهم وعزيمتهم والى أن بيأسدوا وينكروا كل القيم . « وهذا المعنى قد يكون « تحقق » قانون أخلاقي ســـام ، ونظام أخـــلاقى للكون ، وقد يكون نماء الحب والانسجام في علاقات الناس بعضهم ببعض ، وقد يكون الاقتراب من حالة سعادة عامة ، بل قد يكون أخيرا السعى وراء حالة فناء عامة \_ فأية غاية مهما كانت هي معني » . وفى كل هذه الأحوال يفترض الانسان مقدما أن لعمليـــة التطور غرضاً وغاية أخرى غير ذاتها ، وأن الوجود قد قصد به الى « معنى » لابد أن يتحقق . لكن لا يلبث أن يكتشف أنه كان واهما في افتراض وجوب وجود هذا المعنى ، وتسين أنه كان مخدوعًا حين أراد أن يجهد غاية ، وليس ثمت غاية ، وغرضاً وليس هناك من غرض آخر خارج عنه ، فهو هو غرض نفسه . وحينئذ يشــعر يخجل أمام نفسه . وســواء أكان هــذا الغرض غرضــا معينًا محدودًا ، أم كان الأغراض التي وضعتها الانسانية جميعا ، فالخداع فيهما جميعا ينتهى بالمرء الى الانكار: انكار كل قيمة للوجود ، وكل معنى للتطور والحياة .

ثم يكون اذا اعتقد المرء بأن التطور وأحداث الوجود كلها تكوين كلا واحدا منظما ، يسير على سياق منطقى خاص ، كما فعل هيجل فى فلسفته التاريخية حين رأى أن التاريخ ليس الا تحقيق الروح المطلقة أو الفكرة الالهية ، وتبعا لهذا الاعتقاد يشعر الانسان بأنه ذرة من وحدة كبرى يخضع لها ولا يستقل بنفسه عنها ، ومن هنا يقول لنفسه : « ان خير الكل يقتضى تفانى الفرد » . ولكن هذا « الكل » المزعوم لا وجود له فى الواقع ، ولكن هذا « الكل » المزعوم لا وجود له فى الواقع ، فيشعر بأنه قد خدع فى نشدانه وحدة فى الوجود . ولما كان يعلق على هذه الوحدة كل قيمة للوجود ، فانه سرعان ما ينكر قيمة الوجود ، ومن هنا ينشأ الانكار .

هذان نوعان من الخداع يدفعان الى انكار قيمة الوجود: خداع فى أن للوجود غاية ومعنى معينا ، وخداع فى أن بالوجود وحدة تامة ونظاما . وهناك نوع ثالث لعله أن يكون أهم من النوعين السابقين ، لأنه أكثر الجميع شيوعا ، وأعمقها فى حياة جمهور الناس أثرا . وذلك أن يحكم الانسان على أن الوجود فى الدنيا باطل ، وأن هذه الحياة أوهام وخسران ..

فيذهب من بعد ساعياً وراء عالم آخر غير هذا العالم ، يعدُّه العالم الحقيقى . لكن يخيل اليه من بعد أنه خــدع

« ويسلم بأن الوجود الواقعي هو الوجود الوحيد ، ويحول بين نفسه وبين أن تفر الى عوالم أخرى ... ومع هذا فـــلا يستطيع أن يحتمل هذا العالم الذي لم يعد يريد انكاره بعد » ؛ حينئذ لا مناص أمام الانسان من احدى خصلتين : . فاما أن يطرح هذا العالم الآخر وراء ظهره بوصفه خرافة ووهماً ، وهنا يتبدد أمله ولن يعود شيء ذا قيمة في نظره ؛ أو ينكر الوجود الواقعي ، وسعني هــذا أن ينكر نفسه ، ولا يصبح له قبِسَـل" بالحيـاة أيا كانت. وعلى كل حال " فسواء انتهى الى النتيجة الأولى أم الى النتيجة الثانية ، فهو واصل الى الانكار المطلق: الأول الى انكار كل القيم، والثاني الى انكار قيمة الحياة : « فالرجــل الانكاري هو الرجل الذي يحكم على العالم ، كما هو موجود ، بأنه من الواجب ألاً يوجد،؛ وعلى العالم كما يجب أن يوجد ، بأنه غير موجود. والنتيجة تبعاً لهذا هي أن الوجود لامعني له».

وهذه الحال من الانكار المطلق هي الحال التي وصلت اليها أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر ، فلم يعد الناس يؤمنون بشيء ، ولا يجدون قيمة في أي شأن من شئون الحياة والوجود . فتملكهم شك قاتل ، واضطراب في النفس وبلبلة في التفكير . وكان التشاؤم وانكار الحياة هما الطابع الغالب على تفكيرهم ونظرتهم في الوجود .

نظر نيتشه الى هذه الحال اليائسة فصاح فى وجهها صيحة عالية ، فقال ان العالم سار حتى الآن على أوهام ، واعتمد على قيم باطلة ، فكانت النتيجة أن اتنهى الى هذا المصير المحزن الذى اتنهى اليه . أما نحن فلن نيأس من علاجها ، بل بالعكس : سنتخذ من هذه الحال دافعاً يدفعنا الى تخليص الانسانية منها ، وشق طريق واسمع لمستقبل للانسانية زاهر عظيم . فهى حال ضرورية لا بد أن توجد حينما تريد الانسانية أن تحول مجرى تاريخها؛ «والانحلال ضرورة لا بد منها ، وحال لازم لكل عصر ولكل شعب » . والانحلال فى ذاته ليس شيئاً يستحق أن يحارب ، انما الذى يجب أن يحارب ويوقف عند حده هو انتقال العدوى اللى أجزاء الكائن العضوى السليمة .

فلا نجزع اذا حين نرى مظاهر الانحلال وأعراض الروح الانكارية بادية فى كل ما يقوم به الرجل الحديث ، ظاهرة فى كل مرافق الحياة الأوربية ، قد انطبعت به نظرات المفكرين فى الوجود ، وآثار الفن كلها : « فالواقع أن كل نمو كبير يستدعى معه تحللا هائلا وفناءا : والألم وأعراض الانحطاط هى من مستلزمات عصور التقدم الهائل الخطير ، وكل حركة قوية خصبة من حركات الانسانية تأتى معها بحركة انكارية. وان ظهور التشاؤم فى العالم فى أشد صوره ، وهو الروح

الانكارية ، لهو الدليل على نمو جوهرى حاسم ، والعلامة على الانتقال الى أحوال وأطوار فى الوجود جــديدة » . «فهو اذا تتيجة من تتائج نمو الحياة وليس فى وسع الانسان أن يزيله بيديه ... والعقل يبرره » .

لِمَ نيأس ، « والتشاؤم الحديث تعبير عن بطلان العالم الحديث فحسب ، لا عن بطلان العالم والوجود بوجه عام؟»

فلنحاول اذا أن ننقذ الانسانية من هذا الانحلال الذى تردت فيه ، بأن نبدد أولا كل الأوهام التى قدستها حتى الآن وكان هذا التقديس من جانبها السبب فى ضياعها وخسرانها ، وأن نحطم هذه الأصنام الباطلة التى عبدتها وأقامت لها الهياكل والمعابد . حتى اذا ما انتهينا من هذا كله \_ وهو عمل شاق يحتاج الى قوة الجبابرة وشجاعة لا حد لها \_ بدأنا نذيع على الانسانية الرسالة الجديدة ، ونعلن لها الوحى الذى ان عملت بمقتضاه فستبلغ أعلى درجات السمو والارتقاء .

## تحطيم الاصنسام

« من يريد الخلق والابداع ، فى الخير

أو فى الشر ، لا بد أن يبدأ أولا بالافناء

واهدار القيم » .

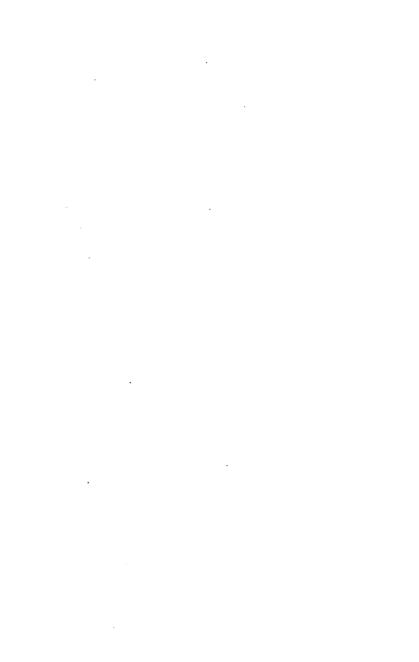

## أصنام الأخلاق

« الظواهر الأخلاقية لا وجود لها في ذاتها، وكل ما هنالك تفسير أخلاقي للظواهر فحسب . وهذا التفسير نفسه صادر عن ينبوع خارج عن الأخلاق » .

الانسانية تعيش الآن على عبادة أصنام : أصنام فى الأخلاق ، وأصنام فى السياسة ، وأصنام فى الفلسفة .

تلك آلهة باطلة اخترعتها ثم عبدتها ، فكان أن ضلتسواء السبيل، وأخذت تتخبط وتتدافع حتى انقضّت على نهايتها، وكأنها كانت تريد منذ البدء الفناء . فوصلت الى هذه الحال من الاضمحلال التي شخصناها بين يديك في الفصل السابق ، وكشفنا لك عن أعراضها المخيفة .

فاذا كنا نريد أن نخلص الانسانية من هذه الحال ، وأن نفتح لها طريقا فسيحا معبدا أمام مستقبل زاهر ، واذا كنا حريصين حقا على أن نجعل لوجودنا معنى ساميا ، وأن نرتفع بالحياة في سلم التصاعد نحو القداسة ونحو العلاء ،

فلنصطنع الشجاعة فى أروع مظاهرها ، والصراحة فى أفضح صورها ،كى نواجه حقائق نفوسنا وأحوالنا فى صبر وثبات، غير خجلين ولا مستحين ، فليس فى الخجل أو الاستحياء شفاء من أى داء .

للشكاك والهواة أن يتملوا بمنظر الانسانية وهي تتردي في هاوية الانحلال ، دون أن يحاولوا انقاذها ، أي انقاد أنفسهم هم أيضاً ؛ ولهم أن يؤوبوا من هذا التملي بالشك القاتل واليأس الملح،وأن يخلدوا الى هذا العدم.وللمتفائلين البلهاء أن يتوهموا خلاف ما يدل عليه الواقع ، فيقولوا : ليس في الامكان أحسن مما كان ، وهذا العالم خير عالم بين جميع العوالم الممكنة ؛ ثم يركنوا الى هذه الأوهام ويجدوا فيها عزاء وسلوى يعيشون فيهما بدلا من العيش في الحياة الواقعية الحقيقية . وللفلاسفة الضعيفي الارادة الخائرين ، على الرغم من عمق تفكيرهم واخلاصهـــم ، أن يكتشفوا حقيقة العالم وهي أن هذا العالم من صنع عقولنا نحن ، وأنه لا وجود له فى الخارج ، وأن هناك وراء هذا العالم عالمـــاً آخر هو عالم « الأشياء في ذاتها » ، وأن ارادة الحياة هي القوة المحركة للوجود والعلة الأولى في كل الكائنات، ولكي تتحقق تقتضي من الكائن أن يعاني الكثير من الآلام، فالخير في القضاء عليها ، أي أن الغاية من الحياة اذا تكون القضاء على الحياة!

لهؤلاء جميعاً أن يبأسوا ويفقدوا الأمل فىانقاذ الانسانية؛ أما الممتازون ذوو الارادة المخلصة القوية ، فليتخذوا منهذا الاضمحلال وسيلة الى النضال والجهاد من أجل القضاء على كل الأوهام التى تعيش عليها الانسانية أو التى هى العلة فى انحلالها ، لكى يبنوا من بعد بناء المستقبل الشامخ الوطد .

على الرجل الممتاز أن ينظر الى الحياة على أنهاكفاح هائل ضد الأكاذيب وألوان الخداع التي انساقت الانسانية في تيارها ، وأن يعلم أن رسالته هي اهدار كل القيم الباطلة التي اتخذها الناس في قياسهم للخير والشر، والباطل والحق، والقبيح والجميل ، واعلان الحرب الشعواء ، التي لا رحمة فيها ولا لين ، على كل ما فى الحضارة الحالية من ضعف وانحلال وجبن: « انني أحلم بقيام جماعة من الرجال تامين مطلقين ، أشداء لا يتهاونون ولا يتساهلون ، يطلقون على أنفسهم اسم « الهدامين » ، فيخضعون كل شيء لنقدهم ، ويضحون بأنفسهم من أجل الحقيقة . يجب أن يظهر كل ما هو شر وباطل علنا فى وضح النهار! انا لا نريد أن نبنى قبل الأوان ، بل لسنا نعرف ان كان قدر لنا أن نبني يوما ما ، وأن ليس الأحسن ألا نبني مطلقاً . وهناك متشائمون كسالى ومستسلمون ، ولكنا نحن لن نكون أبدا من بين هؤ لاء ». وهذا الرجل الممتاز هو صاحب « العقل الحر » ، والعقل الحر ليس معناه الفوضى فى التفكير ، والعاطفية فى حسرية الاعتقاد. انما معناه التخلص من كل المعانى السابقة الموروثة والتحرر من سيطرة الأفكار السالفة الآتية عن الوسط أو العصر أو التراث الروحى للانسانية .

ومثل هذا العقل الحرف حاجة الى شجاعة لا حد لها كى ستطيع أن يواجه كل الأوهام، والى صراحة تامةكى لا يجد حرجاً فى أن يظهر كل الحقائق التى تنطوى عليها الطبيعة الانسانية ، والى قوة عزيمة وجلد ، حتى لا يندفع الى اليأس والانكارية ، حين يغزوه الاعياء . والعقل الحرهو الذى لا يجزع اذا رأى من الآراء ما يخالف المألوف ، فله مطلق الحق فى أن يخلق من الأفكار الجديدة ما يستطيع ، والذى يتعلم كيف لا يثق فى « الحالمين النبلاء » ، وهم المفكرون الكبار الذين وضعوا المذاهب الفلسفية حتى الآن .

أما العقل المستعبد فهو الذي يرى صواباً ، ودون نظر الى اعتبار آخر ، كل ما له ماض طويل ، وكل ما يبدو اعتقاده سهلا ، وكل ما هو نافع ، وأخيراً كل ما ضحى من أجله ، فلا يود أن يتصور أن كل هذه التضحية ذهبت عبثاً.

وبهذا « العقل الحر » يقــوم نيتشه بالحملة على أوهام الانسانية .

للانسانية شرعة من القيم تسير عليها فى تقديرها للمعلومات والأفعال والوجدانات . فيقال : هذا العمل خسير ، وذاك العمل شر ، وهذا الرأى باطل ، وذاك الرأى الآخر حق ؛ وهذا الأثر الفنى يثير الاحساس بالقبح .

كل هذه أحكام يرجع فى تقديرها الى مجموعة من المعايين اصطلح الناس عليها ، واكتشفها لهم المفكرون من علماء وفلاسفة وأصحاب فن ؛ وعلى أساسها يسيرون فى حياتهم وينظمون أسباب وجودهم ومعاشهم ، ويعامل البعض منهم الآخر . وهذه المعايير هى ما يسمونها « القيم » .

وقيمة الأشياء ليست فى ذاتها ، وانما الانسان هو الذى يضع القيم للأشياء . فهى تنشأ عن موقف الفرد بالنسبة الى الأشياء تبعاً لطبيعته وجوهره ، أو موقف مجموعة ما من الناس ، كبرت أو صغرت اذا اتفقت على وضع قيمة معينة لشيء بالذات . فهى تنوقف اذا على الفرد ، أى على من يعطى القيم ، وليس للشيء دخل فى تقدير القيمة وانما هو على الحياد ، ان صح هذا التعبير . فخالق القيم اذا هو الانسان .

لكن لما كان الناس يختلفون فى تقديرهم للأشياء ، وفى وضع القيم ، حسب طبائعهم ، أو تبعا للزمان والمكان اللذين

يحيون فيهما ؛ ولما كان هذا الاختلاف قــد يفضي الى الفوضى في التقدير ، فيحكم كل على حسب هواه ، مما قد لا تتلاءم معه الحياة الاجتماعية والوجود بوجه عام ، فقد حاول الناس أن يجدوا للقيم مصدراً آخر غير الانسان ، هذا الحيوان الحر المتقلب . حاولوا أن يجدوها في الأشياء نفسها ، حتى تكون القيم ثابتة لا تختلف باختلاف الأفراد، وحتى تكون مرجعا مشتركا يلجأ الناس اليه جميعا في التقدير ، فتستقيم الأمور فيما بينهم وبين بعض . فذهب رجال الدين الى القول بأن القيم كلها مستمدة من الله ، فهو مانح القيم للأشياء ، يقدرها حسب ارادته التي يعلن عنها بواسطة الرسل والنبيين والكتب المقدســــة . وذهب يعض الفلاسفة الى القول بوجـود عالم أعلى من هـذا العالم الأرضى ، وفيه القيم قد وضعت كلها فى أعلى صورها ؛ ومن هنا فاذا أردنا أن نقويم شيئا فما علينا الا أن نقيسه بهذه القيم المثالية العليا ؛ وهذا ما قال به أفلاطون . ومنهم من رأى أن الالتجاء الى شيء آخر خارج عن العقل الانساني ، الذي هو مصدر كل وجود خارجي وبغيره لا يوجد العالم الخارجي ، التجاء الي شيء وهمي باطل ، وأن الواجب هو الرجوع الى العقل نفسه والجوهر الذاتي للانسان ، فقال بأن القيم تصدر عن العقل المجرد ، بصرف النظر عما في التجربة وفي الواقع ، كما فعل كنت في قوله «بالأمرالمطلق».

ومن هنا قال هؤلاء جميعاً بأن هناك شيئا اسمه « الخير في ذاته » أو « الحق في ذاته » أو « الجمال في ذاته » . وأصبحت تسمع الناس يقولون : « يجب علينا أن نفعل الخير لأنه الخير ، ونقدس الحق لأنه الحق ، وتتمتع بالجمال لأنه الجمال » ـ بدل أن يقولوا : هذا يتفق مع طبيعتى ، فأنا أفعله ، وهذا ما يتصلح حياتي وينفعني ويؤدى بي الى النجاح ، فأنا أعتقده ، وهذا يتلاءم وذوقي ويزيد من حياتي الوجدانية ، فأنا أمتع نفسي متعة فنية به » .

ولهؤلاء جميعاً يقول نيتشه: أناتكم! فأتتم لا تخدعون بهذا غير أنفسكم. تعالوا معى ولنبحث بحثاً علمياً هادئاً فى المصادر الحقيقية للقيم التى اصطلح عليها الناس، وحينئذ سأكشف لكم عن تلبيسكم وما تحاولون أن توهموا أنفسكم والناس به. ولن أتجنى عليكم، فأحمل سلاحاً غير سلاحكم، انما سأستعمل سلاحكم أنتم وهو «قول الصدق». فلنتعاهد جميعاً على أن نقول الصدق، حتى تنكشف الحقيقة وتتخلص الانسانية مما عسى أن تكون قد خدعت فيه من أوهام أردتها فيما هي فيه الآن. واللعنة بعد على الكاذبين!

انحدد أولا المنهج الذي سنسير عليه في هـــذا البحث الأخلاقي . لهذا المنهج ثلاث خطوات : الأولى هي أن نصنف الأحكام الأخلاقية التي صدرت في الماضي عند مختلف الشعوب ، ومن هذا التصنيف يتواف لدينا تاريخ عام للأخلاق . فاذا انتهينا من اعداد هذا التاريخ ، فعلين أنَّ نفسر الوقائع الأخلاقية ونعرف ما تدل عليه ؛ فنحدد أي نوع من الناس كانت عندهم هذه الأخلاق ، وما الصلة بين طبائعهم وأحوالهم النفسية وبين هذه القيم الأخلاقية التى اتخذوها . ومن هنا نستطيع أن نستخرج الصنوف المختلفة للأخلاق . فنعرف مثلاً أن هذا الصنف من الأخلاق يمتاز بهذه أو تلك من الصفات ، وأنه يوجد عند هذا النوع أو ذاك من الناس. وأنه تعبير عن طبائعهم وغرائزهم الأصلية. ثم تلى هذه الخطوة خطوة أخيرة وهي خطوة الحكم على كل صنف من هذه الأصناف ، فنعلم حينئذ أى الأصناف أقدر على البقاء في الحياة والارتفاع بها ، والسمو بطبيعتها.

والخطوة الأولى قد قام بها الأخلاقيون الانجليز من قبل أمثال استيور "ت مل واسپنسر ولبتوك وتيلور . وهؤلاء عرفهم نيتشه ودان لهم بالكشير من الملحوظات في هذا الباب . لكنهم لم يستطيعوا أن يخطوا الخطوتين التاليتين ، فكان على نيتشه أن يخطوهما ويفوق جميع من سبقه .

وأول تتيجة استخلصها نيتشه باستخدامه هذا المنهج هي أنه رأى أن هناك نواعاً عدة من الأخلاق ، وأن لكل نوع أو صنف منها طابعه الذي يميزه ، وأن هذا الطابع الخاص انما نشأ عن كون مصادر الأخلاق عديدة ، وأن المعايير والقيم الأخلاقية يخلقها أناس مختلفون . واختلاف الأخلاق عند الناس يدل على أن مجموعة من الأحكام الأخلاقية بعينها لا يمكن أن يرجعها الانسان الى النوع الانساني في ذاته ، هوب وانما هي ترجع الى وجود شعوب وأجناس الخ ، شعوب تريد أن تؤكد ذاتها بازاء شعوب أخرى ، وطبقات تريد أن تجعل بينها وبين الطبقات الأدنى منها حداً فاصلاً » .

ثم انه يجب التفرقة بين الفعل الأخلاقى ، وبين الحكم الأخلاقى . فالحكم الأخلاقى على الأفعال غير ثابت ومختلف باختلاف الناس . وله دوافع عدة تؤدى الى اصداره على النحو الذى يصدر عليه . وهنا يحمل نيتشبه على كل الأحكام الأخلاقية التى أصدرتها الانسانية ، مبينا فى تحليل دقيق الينابيع التى منها استقيت هذه الأحكام ، كاشفا عن المصادر الحقيقية القوية معا التى تصدر عنها ، فاضحا الأوهام التى وقعت الانسانية فى أحابيلها حتى الآن ، والتى أوقعت نفسها هى فيها عن طريق الغالبية العظمى منها ،

فى التفرقة بين نوعين من الأخلاق: أخلاق السادة ، وأخلاق العبيد، أي الأخلاق التي كان مصدرها المتازين من الانسانية ، والأخلاق التي كان مصدرها رعاعها والطبقات المنحطة فيها.

قال نيتشه: « في أثناء رحلاتي التي قمت بها خلال أنواع الأخلاق الرفيعة أو الوضيعة التي سادت العالم ، والتي لا زالت تسوده حتى اليوم ، لاحظت وجود عدة صفات معينة بدت مقرونة بعضها ببعض ، وظهرت دائماً في وقت واحد ، حتى انى استطعت أن أكتشف وجود نوعين رئيسيين من الأخلاق مختلفين اختلافا جوهريا: فهناك أخللق للسادة وأخرى للعبيد ... وذلك لأن تحديد القيم الأخلاقية قام به: اما جنس السادة المسيطرين الشاعرين شــعوراً كامــلاً والفخورين بوجود مسافة طويلة تفصل بينهم وبين الجنس المسود المغلوب. أو قام بهذا التحديد جماعة الأتباع والرعية والعبيد المنحطين من كل الأنواع » فالأخلاق ترجع في مجموعها اذا الى طابعين أو صنفين رئيسيين : أخلاق السادة، وأخلاق العسد .

ذلك لأن الحضارات الكبرى نشأت فى البدء بأن قامت طائفة من الأرستقراطيين الممتازين على شكل حيوانات

مفترسة شقراء تذرع الأرض فى آسيا وأوربا وجزر المحيط الهادى ، مغيرة على كل الأراضى التى تمر بها . وهكذا نشأت الحضارة اليونانية والرومانية والجرمانية .

فاذا مرت هذه الطائفة بشعب من الشعوب أخضعته وفرضت عليه سلطانها ، واحتقرته وباعدت ما بينها وبينه من مسافات ، مكونة طبقة خاصة متمايزة من الطبقة المسودة والرعية . واخترعت لنفسها شرعة من القيم الأخلاقية تؤكد بها سيادتها واستمرار سطوتها وسيطرتها . « فالأحكام الشرعية التي تصدرها الطائفة الحربية تقوم على قوة جسمية وصحة زاهرة وتراها تعنى بكل ما يتصل بالقوة والغزو والحرب والمضاطرة والصيد والرقص والألعاب البدنية ، وعلى العموم كل ما يكشف عن حيوية فياضة حرة مسرورة » .

أما تحديد القيم الأخلاقية عند الرجل من أبناء هـذه الطبقة فمتصل بطبيعت وأطماعه والمركز الذى هو فيـه بالنسبة الى الطبقات التى فى مركز أحط من مركزه.

فهو يسمى « الجيد » من بين النــاس من هو قرينــه ومساويه فى القوة والكمال ، ويسمى « الردىء » من هو أحط منه مكانة ومن يخضع له . ومن هنا فان أحكام الخير

والشر ، وكل القيم الأخلاقية ، تقع على الأفراد ، لا عِـــلى الأفعال التي يأتونها .

وهذا الأرستقراطى محب للغزو ، معتز بقوته ، قاس على نفسه وعلى الآخرين . يحتقر الرحمة ، ويشمئز من الضعف والضعة وجميع أنواع استخذاء . وأبغض شيء لديه الكذب ونحوه من نفاق وملق . ولا يتسامح ، ولا يعرف أنصاف الحلول والمساومة والمداهنة .

لكنه مع ذلك يميل الى العفو عن الآخرين ، لا لأنه يحب العطف ، لكن لأن قوته غزيرة ، فتراها تفيض بنفسها على الآخرين ؛ ومع هذا فانه لا يقبل مطلقاً من الآخرين العفو ، لأنه بقوته يأخذ ماله دون أن ينتظر حتى يتفضل به عليه الآخرون .

ولا يحفل بالحياة ولا نعمها ، ولا بالطمأنينة والسلام ، انما يجد النعيم فى الانتصار والقوة والتحطيم ، ويشعر بسرور عميق وهو يعذب الآخرين . وما يقدم اليه من شريقابله بالمثل بل بأضعافه . وهو يقدس التقاليد والماضى ، ويتخذ من ذكرياته مجالا للتفاخر وينبوعا للقوة . لهذا فهو يوقر أجداده ، ويقدم لأرواحهم القرابين . ولا يلبث هؤلاء شيئا فشيئا حتى يصبحوا الهته التي يعبدها .

وفى عبادته لهم يقدس صفاته النبيلة هو نفسه ، ويجعلهم رمزا لكل الفضائل التي يتحلى بها الأرستقراطي .

ولما كانت هذه الطائفة الأقلية دائماً ، فانها تعمل جهدها كى تحافظ على صفاتها ، وتظل نقية ، لا يتطرق اليها الانحلال باتصال الشعوب المسودة أو الطبقات الدنيا بها . ومن أجل هذا تعنى بالتربية ، وبكل ما يتصل بحياة الأسرة ، حتى تضمن لنفسها استمرار السيادة والبقاء .

ويحاول نيتشه أن يثبت وجود صلة لغوية فى الاشتقاق بين الكلمات التى تدل على صفات الأرستقراطية التى ذكرناها هنا وبين لفظة « الجيد » وما شابهها . فمشلا مشاظر لفظة « الجيد » فى اللاتينية لعله مشتق من لفظ آخر يدل على « المحارب » . ولكن العلماء الفيلولوجيين الذين أتوا بعد نيتشه ، مثل بريال الفرنسى ، رفضوا كل هذه الفروض التى افترضها ، وأثبتوا خطأها . وعلى كل حال فان نيتشه له الفضل ، على الرغم من هذا كله ، في أنه وجه أنظار الفيلولوجيين الى البحث فى هذه الناحية ، واستطاع بعضهم أن يظفر ببضعة اكتشافات مهمة تتصل باشتقاق الكلمات التى تدل على معان أخلاقية .

لكن هل يرضى المسودون والرعية عن هذه الحالة التي

وضعهم فيها الأرستقراطيون ؟ كلا ، بل يحاولون أن يثوروا عليها ، ويتحرروا منها . ولما كانوا ضعافاً ، لا يستطيعون أن يقابلوا عمل الأرستقراطيين بالمثل ، فانهم يخلقون قيماً أخلاقية جديدة تخالف القيم التي وضعها الأرستقراطيون . فيعلى فيعلى شرا ما براه هؤلاء خيرا ، والعكس بالعكس . فاذا كانت صورة الرجل الجيد عند الأرستقراطيين هي صورة الرجل المحارب المفامر ، الذي يريد السيطرة والغزو ، ويفيض بالقــوة ، ويحتقر التواضــع والجبن ، ولا يعرف الرحمة والتلطف ، فان صورة الرجــل الخــير عند الآخرين ، عند هؤلاء العبيد والمسودين ، هي صورة الرجل المسالم الوديع ، المتواضع ، الذي لا مطمع له في غزو ولا رغبة له في سيادة ؛ والذي يحسب الضعف فضيلة ، والتعاطف والرحمة أسمى القيم الأخلاقية . وبينما تجــد الأرستقراطيين يقبلون على الحياة ، يريدون أن يعلوا بهـــا ويجعلوها خصبة مليئة ، تجد العبيد يعزفون عن الحياة ويتشاءمون منها ، وينظرون اليها في شيء من الجزع وعدم الثقة ، وكأنها شيء مخيف أمامهم . فالمسود لا يثق ، ويركن الى الشك دائمة . وبينما كان الأرستقراطي يفرق بين « الجيد » و « الردىء » ، ترى العبد والمسود يفرق بين « الخير » و « والشرِّير » . ومن هو الشرير في نظره ؟ الشرير هو بالطبع هذا الذي أخضعه وأثار في نفسه

الخوف منه ، هو هذا الأرستقراطى القوى السيد المسيطر . فالشر فى نظره اذا هو القوة والبطولة ، هو كل هـــذه الصفات النبيلة التى امتاز بها الأرستقراطى وكانت سر تفوقه وسيادته . واذا كانت الصراحة هى الطابع الرئيسى فى أقوال الأرستقراطى ، تجد المسود لا يستطيع أن يكون صريحاً لجبنه وضعفه ، فيلجأ الى المكر والمداورة والمراوغة. والنفاق أظهر طبائعه .

ولكن المسود لا يستطيع أن يسمى هذه الصفات التي يبجلها ويرى فيها الخير بأسمائها الحقيقية ، وانما يقلب القيم ويسميها بعكس ما هي عليه في الواقع . فيسمى العجز « احساناً وطيبة » ؛ ويسمى عدم قدرته على رد الفعل مباشرة وبالمثل « صبراً » . ويعمل همذا الصبر من أمهات الفضائل ، ويسمى حاجته الى الآخرين وعجزه عن الاعتماد على نفسه « رحمة ً » ، ويسمى عجزه عن ادراك المطامع السامية والبحث عن المطالب العاليــة « تواضعاً »! وهكذ وهكذا ، تجده يهدر القيم الصالحة النبيلة ، ويضع مكانها قيماً تدل على الضعف والذلة والخنوع والعجز ، وتصدر عن طبيعــة كطبيعــة الدودة الزاحفة على الأرض ، في مقابل طبيعــة الحيوان المفترس  القيم « العليا » فى نظره بما لدى الأرستقراطى من قيم « شريرة » فيقول : ان البائسين وحدهم هم الأخيار ، والفقراء والعاجزين والحقراء هم وحدهم الصالحون . وهؤلاء الذين يتألمون ويتعذبون ، هؤلاء المرضى المعوزون المشوهون هم وحدهم أيضا الطيبون الأبرار الذين باركهم الله ، وهم وحدهم الذين سيحظون بالنعيم . أما أتنم معشر النبلاء الأقوياء ، فأتنم الأشرار ، القساة ، أتنم الطماعون ، النهمون ، أتنم الفجار ، وستظلون أبد الآبدين ملعونين قد بؤتم بغضب من الله .

ومصدر كل هذه القيم الجديدة التي يضعها العبيد والمسودون هو الشعور بالعجز ، ثم الحقد العنيف الدفين على الأقوياء الأرستقراطيين النبلاء . ولا يلبث هدذا الشعور والحقد أن ينقلبا الى أشياء فى قدرتها أن تخلق قيما أخلاقية . وهنا يكتشف نيتشه ينبوعا فياضا استقت منه الأخلاق السائدة حتى اليوم ما لديها من قيم ، ويسمى هذا الينبوع باسم « النَّحَال » (١) . وهو الشعور المتكرر

<sup>(</sup>۱) في « المقابسات » للتوحيدي ص ٣١٥ (طبع مصر سنة ١٩٢٩) تعريف للذحل بأنه « حقد يقع معه رصد الفرصة للانتقام » . والحقد « هو غضب يبقى في النفس على وجه الدهر « ؟ والغضب « هو غليان دم القلب لشهوة الانتقام »

باساءة سابقة لقيها الانسان ، ولم يستطع أن يردها ويتشفى ممن قدمها ، لعجز فيه عن رد الفعل في الحال ، فتراه يتذكرها من بعد ، ويجترها بين حين وحين ، مما يزيد في قوة هذا الشعور ؛ ويضاعف من طاقتــه ؛ ولا يلبث حتم يتجمع ، ويضغط بعضه بعضاً ، ويغلى في نفس صاحب غليان الماء من تحته نار قوية وهو مغلق عليه في مر على : فيحاول أن يجد مصرفاً له فى قنوات أخــرى غير القنــاة الأصلية الطبيعية ، وهي رد الفعل المباشر ومقابلة العمــل مالمثل . فيلجأ الى طرق خفية غير مباشرة ، يرد بواسطتها على الاساءة الأولى التي تلقاها ولم يستطع الاجابة عنها في الحال . ويصف ماكس شيلر هذا الشعور وصفا دقيقاً بارعاً ، في البحث الطويل الذي خصصه لتحليل هذا الشعور وبيان ما له من أثر فى خلق القيم الأخلاقيــة ، فيقول : « ان الذحل نوع من التسمم النفساني الذاتي ، وله علل وآثار محددة كل التحديد . فهو موقف نفساني مستمر ، يصدر عن كبُّت بعض الأحوال والانفعــالات الروحيــة كبتاً منظماً . وهذه الأحوال والانفعالات هي في ذاتها عادية صادرة عن جوهر الطبيعة الانسانية وتركيبها الأساسي . وأثر هذا الموقف هو قلب بعض أنواع القيم غير الحقيقية ، وقلب الأحكام التقويمية المناظرة لهذه القيم . وأولى هذه الأحوال والانفعالات جدارة بالاعتبار هي : عاطفة الانتقاء

ودافعه ، والبغض ؛ والسوء ، والحقد ، واللؤم . لكن أهم عنصر في تكوين الذحل هو دافع الانتقام » .

فالسادة يحتقرون العبيد ويرهقونهم ، ويجدون كل شيء مباحا بازائهم : من تنكيل بهم وتعذيب وقسوة ، واعتداء على كرامتهم ، وحط من مركزهم . ويعديُّونهم ميدانا واسمعاً لابراز حب السطو والغزو ، واظهار السيطرة ، وتصريف شعورهم القوى بفيض قوتهم . فالطابع السائد اذا في سلوكهم بازائهم هو الاحتقار والامتهان .

وحينئذ يتولد عند العبيد بازاء هذه الاهانات القاسية والاساءات المتوالية شعور « الذّعل » : فهم من جهة لا يستطيعون أن يسكتوا عنها . يلأن الطابع الرئيسى فى خلق الانسان هو القوة وغريزة السيطرة ، ومهما حاول أن يكبتهما فى نفسه فلابد أن يظهرا حين تتاح لهما الفرصة للظهور ، وهما بدورهما يدفعان الانسان دفعا قويا الى تهيئة هذه الفرص واعداد الظروف الملائمة كى تنتجا تأرهما . وهو من جهة أخرى لا يقدر على أن يرد الفعل رداً سريعا ، ولا أن يجيب عن هذه الاساءات وتلك الاهانات فى الحال ، لشعوره بعجزه . ومن هنا يكتم عاطفة الانتقام فى نفسه ، ويظل على هذا النحو يخفى هذا الشعور مرة

يعد مرة ، ولكنه مع ذلك يجتره ، ويتذكره ، ويلجأ الى مضغه بأسنان العجز الذي يشعر به في داخل نفسه ، ويستمر الشعور المكبوت يتجمع الواحد بعد الآخر ؛ ويستمر في تردده ويستمر صاحبه في ادارته في ميدان نفسه الداخلي وتقليبه على أوجههه الحقيقية وغير الحقيقية حتى تتولد من هذا كله طاقة هائلة مضغوطة في حيز ضئيل جداً ، مما يزيد فى خطورتها وقدرتها على التدمير . ثم تستمر هذه الطاقة تندافع وتتخبط في داخل نفس صاحبها ، منتظرة متحينة ، مترقبة مترصدة ، حتى اذا فتح لها منفذ انطلقت سريعة ، تنقض على غريمها ، وتهدم كل ما بناه ، وتهدر كل ماعنده من قيم . فتجمعها بطيء يحدث قليلا فليلا ، وتكوينها هادىء لا يكاد يظهر على السطح . لكن فعلها اذا التأم شملها سريع جداً ، عنيف جداً ، تنقض كالعاصفة القوية .

والآن ، فلنبحث كيف تنشأ ثورة العبيد على السادة لكى يهدموا الأخلاق النبيلة ويهدروا القيم الأرستقراطية ، وليثأروا لأنفسهم مما احتملوه وعانوه ، ويجعلو شرعة قيمهم هم تنتصر وتسود ، وتفرض مثلها وقيمها حتى عملى السادة أنفسهم .

« ان ثورة العبيد في الأخلاق تبدأ حين يصبح « الذحل » نفسه خالقاً ، يلد القيم . هذا الذحل الصادر عن هؤلاء

المخلوقين الذين حرموا من القدرة على ردِّ الفعل الحقيقي ، وهو العمل الايجابي فلا يجدون عوضاً الا في انتقام وهمي . فبينما تنشأ كل أخلاق أرستقراطية عن توكيد لذاتها وقول « نعم » لنفسها يسوده شعور بالانتصار ، تجــد أخلاق العبيد تبدأ بأن تقــول : « لا » ، لكل ما لا يكون جزءاً منها ، وكل ما « يخالفها » ، وكل ما هو « ليس اياها » : في النظرة التي تضع القيم ـ تلك النظرة الموحى بهـــا بالضرورة من العالم الخارجي ، بدل أن تصدر عن الذات وتقوم على الذاتيــة \_ هو من خصــائص « الذحل » : فأخلاق العبيد في حاجــة دائماً وقبــل كل شيء الى عالم خارجي مضاد لها ، کي تنشأ وتقوم ؛ أو لا بد لها ، کسا يقول أصحاب علم وظائف الأعضاء ، من مهيجات خارجية ، كى تعمل ، \_ وعملها هو فى جوهره رد فعــل . والعكس يحدث اذا كان تقدير القيم صادراً عن السادة : حينئذ تجد أن هذا التقدير يعمل وينمو بذاته ، ولا يبحث عما يضاده الا ليؤكد ذاته في سرور مضاعف ، وليقــول « نعــم » لنفسه في شيء من الاعتراف المتفاخر بما عنده من نبسل روحي باطن .

بدأ العبيد اذا ثورتهم على القيم الأرستقراطية ، واخترعوا قيما جديدة تعارض هذه القيم . فما هى هذه القيم المضادة لقيم الأرستقراطيين ؟
وكيف نشأت هذه القيم ، وعن أى قيم أخرى تطورت ؟
هنا يقوم نيتشه بتحليل هذه القيم الجديدة ، ويصف كيف تكونت المثل العليا التى استحدتوها ، هؤلاء الأرقاء الثائرون ، وما هى الأدوار التى تمر بها فى مصانعهم حتى تخرج مصنوعة معدة لكى يفرضوها من بعد على الناس .
استمع الى ما يقوله فى تهكم لاذع خلاب :

« هل يريد أحد أن ينزل الهوة العجيبة الخفية ، التى يستطيع المرء أن يرى فيها كيف تصنع ( المثل العليا ) على الأرض ؟ من يشعر بأن لديه الشجاعة الكافية ؟ ... هيا بنا ، أنظر ! من هنا يستطيع المرء أن يلقى نظرة على هذا المصنع المظلم ، لكن على رسلك قليلا "، سيدى الجسور: فلا بد لعينيك أن تتعودا رؤية هذا النور الباطل الخداع ... آه ! لقد وصلت ! حسنا ! تكلم الآن ! خبرنى بما يجرى في هذه الأعماق ؟ قل لى ماذا ترى ، أيها الرجل الخطير الاستطلاع ؟ هأنذا أصغى اليك الآن بنفسى .

\_ انى لا أرى شيئا ، ولكنى أسمع أشياء ... أسمع لفطا خفيا ، وهمسا ضعيفا ، ونأمة خبيثة حذرة تنبعث من جميع الزوايا والأركان . ويبدو لى أن هناك كذبا ، وأن

كل صوت تشوبه عذوبة فاتنة مغرية: فهناك ألاعيب وأكاذيب تجعل من الضعف « فضيلة » ، هذا لا شك فيه ، دوكل شيء كما قلت - .

## \_ ثم ماذا!

\_ ومن العجز الذي لا يقوى على الانتقام لنفسه . « احسانا » ؛ ومن الوضاعة الجبانة ، « تواضعا » ؛ ومن الخضوع لمن يبغضهم المرء ، « طاعة » ( أى طاعة لآمر يأمرهم بهذا الخضوع \_ يسمونه الله ) . ووقوف الضعفاء موقفا سلبيا ، وجبنهم جبنا شديدا يقف عند الباب وينتظر في استسلام ، هذا كله يسمونه « صبرا » ، ويعد ونه \_ هو أيضا \_ « فضيلة » أحيانا ، وقولهم « لا أستطيع الانتقام لنفسى » يصبح « لا أريد الانتقام لنفسى » ، بل قد يصير « أنا أعفو عنهم ، ( « لأنهم هم أنفسهم لا يعرفون ما يعملون \_ ونحن وحدنا نعرف ما هم يعملون » ) . \_ ويتحدثون عن « حب الأعداء » \_ ويتصبب العرق منهم على شكل قطرات غليظة .

\_ ثم ماذا!

\_ وانهم لبائسون من غير شك ، كل هؤلاء الأفاكين المزورين ، على الرغم من تساندهم وتجمعهم مع بعضهم

البعض ، ـ ولكنهم يزعمون على الرغم من هذا كله أن بؤسهم علامة على أن الله ميزهم واختارهم ؛ أولا يضرب الرجل كلابه التي يحبها ؟ ـ ولعل هذا الشقاء نفسـه أن يكون اعدادا ومحنة وموعظة ، ولعله أن يكون شيئا سيدفع يوما ما مضاعفا بفائدة ضخمة ؛ لا بالذهب ، كلا وانما بالنعيم الأبدى ...

## ۔ ثم ماذا!

- ثم هم يريدون أن يوقعوا فى روعى ليس فقط أنهم أحسن من الأقوياء وسادة العالم ، - مع أنهم مضطرون الى أن يلعقوا بصاق هؤلاء السادة (لا خوفا منهم ، كلا ، لاخوف مطلقا ، لكن لأن الله يأمر باطاعة أولى الأمر!) - ، بل أيضا أنهم أسعد حظا منهم . ولكن كفى! كفى! فلم يعد لى قبل باحتمال هذا . الهواء ! الهواء! ان هـنا المصنع الذى يصنع فيه المثل الأعلى يبـدو لى أنه يزكم الأنوف بأكاذيبه .

- مهلاً! مهلاً! انتظر لحظة أخرى! فلم تقل لى بعد شيئًا عن هؤلاء السحرة الذين يقدرون على تحويل الأسود الحالك الى أبيض كبياض اللبن والطهارة: ألم تلاحظ

براعتهم الكبرى وخفة أيديهم الجريئة ، وفنهم اللبق ، اللطيف ، الخبيث ؟ اتنبه ! هذه الكائنات المتخفية الورمة انتقاماً وكراهية \_ ماذا تعمل بهذا الانتقام والكراهية ؟ أو هل سمعتهم ينطقون بهذه الكلمات ؟ وهل يخطر ببالك ، اذا لم تسمع غير مجرد كلامهم ، أنك وسلط أصحاب الذحل ؟

\_ فاهم ما تقــول ، وهأنذا أرعى سمعى من جــديد ( ولكنى مضطر ، مع الأسف الشديد ، الى سد أنفى ) . الآن ، والآن فحسب ، أفهم ما قالوه وكرروه مراراً منـــذ زمان طويل: « نحن معشر الأخيار ، نحن العادلون » . وما يكرهرنه ليس هو عدوهـم ؛ كلا ! وانمـا « الظلم والفسق » ؛ والذي يشيع في نفوسهم ليس هو الأمل في الاتتقام ، ونشــوة الانتقام العذبة ( ــ « أعذب من العسل » ، كما قال هوميروس ) ، وانما « نصر الله ، الله العادل ، على الفاسقين الفجار » . وما بقى لهم على الأرض ليحبوه ليس اخوانهم في الكراهيــة والحقــد ، وانســا « اخوانهــم فى الحب » ، وهم الأخــيار العــادلون في الأرض » .

وعلى هذا النحو يقلب العبيد الثائرون ما اصطلح عليه

السادة الأرستقراطيون من أوضاع ، ويضعون مكان القيم الأرستقراطية قيما أخرى يمليها الضعف ، ويشرعها العجز ، ويدفعها الى الظهور حب الانتقام والرغبة فى التشفى ، وتقوم كلها على أساس الكراهية الزرقاء التى يحملونها فى نفوسهم نحو هؤلاء السلدة .

الا أنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بحقيقة هـــذه القيم الجــ ديدة والبواعث على شر عهـا لأنفسهم وللاخــرين ، يأن العجز هو الذي وضعها أو حملهم على وضعها . ولا يجرؤون على الاعتراف ، ان لأنفسهم أو للآخــرين ، فيقلبون الوضع مرة ثانية ، ويزعمون أن هذه القيم وضعت باختيارهم ، وكانوا في هذا الوضع أحرارًا غير مضطرين ولا مكرهين . ومن هنا تراهم يفرقون بين الفاعل وفعله ، والعلة ومعلولها ، والقوة وآثارهـا . فالعـامة تفرق س الصاعقة والبرق ، الذي هو البريق الذي تحدثه ويظهـــر منها ، وتقول ان هناك ذاتا اسمها الصاعقة ، والبرق عملها ومظهرها . كذلك الحال في الأخلاق : يفرق بين القــوة وآثارها ، وكأن وراء الرجل القوى شيئاً ثابتاً على الحياد له الحــرية في اظهار قوته أو عدم اظهارهـــا . « والواقع أنه لا وجود لمثل هذا الشيء الشابت ، ولا وجود لكائن وراء الفعل أو الأثر أو التغير. وليس « الفاعل » الا مضافا الى الفعل وفضولا عليه ـ والفعل هو كل شيء » .

وهذه التفرقة ، التي وقع فيها حتى العلماء أنفسهم ، سرعان ما يتلقفها هؤلاء العبيد العجزة ، لكي يمكنهم القول بأنه من المتاح للقوى أن يصبح ضعيفاً ، وللنســور أن تصير بُغاثاً ، ومن هنا فانهم اذا قانوا ، وهـم العجزة المضطهدون الممتهنون : « لنكن على عكس الأشرار ، أي لنكن أخيـــاراً! والخير هـــو من لا يقســـو على أحـــد، ولا يعتدى على انسان ، ولا يهاجه ، ولا يدرك ثأره بنفسه ، بل يدع للرب مهمة الانتقام ؛ وهو يلبث متخفيا مثلنا ، متجنباً مواجهة الشر ، ولا ينتظر من الحياة الا الضئيل ، مثلنا نحن معشر الصابرين المتواضيعين العادلين » ـ اذا قالوا هذا فان معناد بكل بساطة هو: « نحن معاشر الضعفاء ، قد قدر علينا نهائياً أن نكون عجزة ضعفاء ، ومن الخير ألا نفعل شيئًا لسنا بقادرين على فعله قدرة كافية » . ومع هذا يوهمون الناس بأن هذا فضيلة « وكأن ضعف الضعيف ـ أى جوهره وفعله ، وحقيقته الكلية الوحيدة التي لا شك فيها ولا سبيل الى الخلاص منها أو انكارها ـ شيء مراد مختار ، وفعل صـادر من تلقاء النفس ، بل وفضيلة وميزة . وهذا النوع من الناس فى حاجة الى الايمان بوجود « ذات » على الحياد ، لديها حرية ارادة ، وهذه الحاجة صادرة عن غريزة المحافظة على

الذات ، وتوكيد الذات ، وهي الغريزة التي بها يحاول كل كذب أن يبرر نفسه » .

فكأنهم اذا قد اخترعوا شيئين جديدين ، بخلاف القيم ويحيطوها بهالة من القداسة والسمو ، بل والقوة والتفوق على قيم الأرستقراطيين . وهذان الشيئان هما : أولاً وجود ذات وحقيقة منفصلة عن الجسم ، ولها كيانها الخاص ويسمونها « الروح » . وثانياً : القول بحسرية الارادة ، وأن الانسان يستطيع أن يخرج عن طبيعت وجوهره ويصبح عكسهما تماماً . فعن طريق هــذين الاختراعين ، اللذين بقيا ايماناً في نفوسهم لا يزعزعه مزعزع ، تمكن الضعفاء والمضطهدون من كل الأنواع من أن يخدعوا أنفسهم ، ثم غيرهم من بعد ، فيزعموا أن الضعف بارادتهم واختيارهم وليس مفروضاً عليهم ؛ وأن هذا الفعل أو ذاك ؛ مما يضطرهم اليه العجز ، ميزة وفضيلة . وضاعف مخترعو هاتين الوسيلتين ايمان الناس بهما عن طريق الملحقات التي بنيت عليهما أو بالأحرى والأصرح بثنيا عليها : مثل فكرة العقاب والثواب والزهد والتبتل الخ .

فاذا استطاعت هذه الثورة أن تنجح ، وهذه القيم أن تسود وتسيطر ، نشأت طائفة من المرضى المنحلين المتحدين.

مع بعضهم بعضاً . ومن هنا تنشأ مهمة جديدة ، هي مهمة المحافظة على هذه الطائفة ورعايتها . فتدفع ارادة القوة مرة ثانية ، كما دفعت العبيد من قبل الى الثورة ، بعض من هؤلاء العبيد ممن امتازوا بالحيلة والدهاء وأتقنوا المناورات والكيد ، كي يقوموا بالرعاية . وهؤلاء هم رعاة طائفة العبيد يحمونهم من شر الأرستقراطيين ، ويحرسون القيم التي وضعوها لأنفسهم ، كما يحمونهم أيضاً ضـــد أنفسهم ، فلا شقاق في داخل الطائفة ، ولا خروج على القيم التي تواضعت عليها . « فيجب على الواحد منهم أن يكون عدواً لدوداً طبيعياً ومحتقراً عنيدا لكل صحة ولكل قوة ، ولكل منهو قاس وحشى عنيف جسور صلب ، على مثال الحيوانات المفترسة » ؛ وأن يقوم بحرب شعواء عنيفة ضد السادة المتكبرين أولى النخوة ، ولكنها ليست حربة تقوم على القوة والبسالة والشجاعة والمغامرة ، بل هي حرب دعامتها اللؤم والخبث ، ووسائلها الكيد والدس والوقيعة ، فهذا وحده اللائق بهم . أليسوا هم أعداء العنف ، وخصوم القوة والصولة ؟

هذا الراعى أو رجل الدين يجمع فى نفسه بين قسوة الدب الأبيض ، وصبر النمر البارد ، وخصوصاً بين هذين وبين خبث الثعلب . فتراه يسير بوقار وجد مثل الدب ، حذرا باردا خداعا ، يحمل قوى خفية ، عاملا على أن يبذر فی کل مکان ، حتی بین من هم علی شاکلته ، کل أنواع الآلام والشقاق والتناقض . فهـو بارع كل البراعـة في لسيطرة على هؤلاء المرضى المتألمين ، ويظهر للرعية في مظهر الطبيب الذي سيشفيها من أمراضها ، ويقدم لها البلسم لجراحها ، والدواء لأدوائها . لكنه محتاج الى أن يجــرح قبل أن يشفى ، وأن يطعن قبل أن يحاول الابراء . فيتقدم الى الجرح بما يسكن الألم الناشيء عنه ، ولكنه يحقنه بالسم فى نفس الوقت . ويستخدم كل ما أوتى من حيـــلة وبراعة لكي يضمن لنفسه السيطرة على الطائفة والسيادة على أفرادها ؛ فيناضل في لباقة وكياسة ، مع عناد وشدة متخفية ، ضد الفوضي وبذور الخلل التي تهــدد رعيته ، حيث تتجمع في نفوس أفرادها باستمرار هذه المادة المفرقعة ، ونعنى بها « الذحل » على النحو الذي حددنا به هذا اللفظ من قبل . فيلجأ من أجل هذا الى عدة وسائل ليس من شأنها شفاء هؤلاء المرضى ، انما تسكين الألم موقتًا . فهو طبيب خبيث لا يود لمريضه البُرُّءَ ، وذلك كي يستمر في عيادته . والا ، فاذا شفى هؤلاء ، فقد ضاعت القيم التي وضعت ، وصاروا أصحاء ، فيفقد هو حينئذ كل ما له من سيطرة عليهم ، ومن ثم لا تجد ارادة القــوة أين تتَحقق ، بعد أن فقلات ميدانها الحقيقي . وأشـــهر هـــذه

الموسائل التي يستخدمها : أولا خنق كل العواطف الحيوية، وتنويم كل رغبة في الحياة ، وكل ما يشعر بالحياة وقوتها وفيضها فينزل يعاطفة الحياة الى أقل درجات حرارتها انخفاضاً . وثانياً شغل هؤلاء المرضى بالعمل الآلي القائم على مزاولة حركات راتبة تتكرر بانتظام ودقة مما يفقه مزاولها الشعور . لأن كل مجموعة حركات تتكرر كل يوم، أو في كل يوم عدة مرات ، من شأنها أن تحتكر انتباهــه ، وتحيله الى شيء آلى ، وتصرف عن التفكير في نفسه وسلوكه ، مما قد ينبهه الى ما هو فيه من خداع ، ويحمله على الخلاص من هذه الأوهام وطرح كل القيم المفروضة عليه ، قيم العبيد . وثالثًا ايجاد نوع من السرور والغبطة بسيط ، خصوصاً هذا الذي ينشأ عن «حب الجار » ، وتنظيم الرعية واثارة عاطفة القـوة في أفـرادها ، وخنق الاشمئزاز الفردي وتحويله الى رغبة في اسعاد الطائفة . وأخيراً يلجأ الراعي الى وسيلة رابعة ، هي اثارة أكبر كمية ممكنة من العاطفة المتأججة والحماسة النارية ، والانفعالات الحادة المشتعلة . فالحالة المتولدة عن هذه الأحوال النفسية العنيفة تبتلع ، وتجرف في تيارها بحيث لا تبين ، كلُّ الآلام الصغيرة الناشئة عن الاشمئزاز واليأس والقلق. وهذه الوسيلة الأخرة أخطر الوسائل جميعاً ، لأنها تزيد المرض ، أما الوسائل الثلاث الأخزى فتسكن المرض دون

أن تزيده .

تلك اذا ثورة العبيد ، وقلبهم للقيم الأرستقراطية ، وسيطرتهم بقيمهم الجديدة على القيم النبيلة ، ووسائلهم للاحتفاظ بها ، وضمان بقائها وسيادتها .

وهذا هو تاريخ الأخلاق جميعها علىمر عصور الانسانية: صراع بين قيم السادة وقيم العبيد في الأخلاق ، ومحاولة كُلِّ السيادة َ والسيطرة على الأخرى ، ونضال بين هذين النوعين من القيم : « جيد وردىء » و « خيتٌر وشرير » . ولا يزال هذا النضال وذلك الصراع قائمين حتى اليوم، على الرغم من أن قيم العبيد قد انتصرت وأصبحت هي السائدة اليوم . وكلما مرت الأيام ، سما هذا النضال وصار أكثر روحية،حتى انه لا تكاد توجد علامة على سمو الطبيعة الانسانية وامتيازها العقلي أجلى وأظهر من اجتماع هذا النضال في عقول يتمثل فيها ميدان حرب حقيقي لهذه الأفكار والقيم . ورمز هذا النضال المكتوب بحروف بارزة باقية فوق تاريخ الانسانية كله هو : « روما ضد يهوذا ، يهوذا ضد روما » .

ذلك لأن اليهـود ، في نظر نيتشه ، هم أول من قاموا

بثورة العبيد في الأخلاق . فهم الذين تجاسروا ، بمنطقهم الهائل ، أن يقلبوا معادلة قيم السادة : خيرٌ = نبيـل = قوی = جمیل = ســعید = محبوب من الله ، الی معادلة قيم العبيد : خيرٌ = وضيع = ضعيف = مشوءًه = بائس = مملوء بالخطايا . والشعب اليهـودي هو الشعب الذي شاع في نفسه الذحل في أعنف درجاته وأخطرها ، لكثرة ما لا قاه من اضطهاد من سادوه منذ زوال دولتهم القديمة العريقة . فلما تجمع هذا الذحل ووصل الى أقصى درجات غليانه ، ثار على قيم سادته من الرومان . والرومان كانوا حينئذ سادة أقوياء نبلاء ، فكانت القيم التي وضعوها لأخلاقهم هي القيم الأرستقراطية التي ذكرناها لك من قبل. فكان بين الاثنين : بين اليهود وبين الرومان ، كفاح قاس ، بلغ أعنف صوره في المسيحية ، التي ليست في نظر نيتشه الا صورة من صور اليهودية ، فعنها أخذت التراث من القيم ، وكان كبار رؤسائها من اليهود : أمثال القديس بولس والقديس بطرس ؛ فهي خليفة اليهودية اذًا .

حملت المسيحية لواء النضال ضد السادة ، وكان لها النصر ولقيمها الظفر فى النهاية ، فى القرن الثانى المسيحى. فسادت القيم المسيحية فى أوروبا وفى الكثير من بقاع العالم التى دخلتها ، واستمرت هذه السيادة حتى اليوم . ولكن

النضال استمر مع ذلك ولم يهدأ . ففي عصر النهضة بدأت المثل والقيم الأرستقراطية تستيقظ من جديد ، وقام رجال النهضة يعارضون بالقيم القديمة ، قيم الرومان واليونان الصادرة عن أخلاق السادة ، ما أتت به المسيحية من قيم سادت طوال العصور الوسطى ، وهي القيم الصادرة عن ثورة العبيد الأخلاقية . وهكذا تحركت روما القديمة واهتزت ، وكأنها تستيقظ من سبات عميق ، بعد أن حطمتها وكتمت أنفاسها روما المتهودة المتنصِّرة . لـكن ما لبث يهوذا أن اتنصر على روما مرة ثانية ، بفضل حركة الاصلاح الديني التي قام بها مارتن لوتر ، وهي حــركة شعبية مبعثها الذحل ( الألماني والانجليزي ) . فران على روما القديمة ، التي كانت قد بدأت تحيا من جديد ، صمت كصمت القبور . ثم انتصر مرة ثالثة انتصاراً حاسماً هائلا عن طريق الثورة الفرنسية : فحينئذ وقعت آخر طبقة من النبلاء والأرستقراطيين والسادة ، وهي الطبقة التي عاشت في القرنين السابع عشر والثَّامن عشر في فرنسا ، صريعـــة للغرائز الشعبية المليئة بالذحل ، فكانت الشورة الفرنسية ظفرًا صاخبًا لقيم العبيد . « ولكن حدث في الحال ، ووسط هذا الصخب ، شيء هائل جدا لم يكن متوقعاً مطلقاً : اذ قام المثل الأعلى القديم على قدميه في جلال وجسارة أمام أعين الانسانية وضميرها ؛ ودوءي من جديد ، وبطريقـــة ليس

لقوتها وبساطتها ونفاذها مثيل من قبل ، فى وجه شار الذحل الكاذب الذى يؤكد « امتياز الأغلبية » امتيازاً مطلقاً على العدد القليل والفرد ، وفى وجه ارادة الانحطاط والانحلال والنزول بالمستوى والسقوط ، وفى وجه هذا كله صوت. اضمحلال الانسانية للقول دوسى فى وجه هذا كله صوت. شامعار هائل خلاب يؤكد « امتياز العدد القليل » على الأغلبية! اذ ظهر ناپليون كآخر اشارة الى الطريق الآخر طريق قيم السادة ) . وهو رجل لا نظير له ... قد تجد المثل الأعلى فى أعظم صوره ، ناپليون ، هذا المزيج من المثل الأعلى فى أعظم صوره ، ناپليون ، هذا المزيج من سقط سريعا ، وزال بزواله آخر شعاع من نور قيم السادة فى أوربا .

وهكذا استطاع نيتشه بهذا البحث العميق الدقيق في تاريخ الأخلاق أن يكشف الأصول التي تؤخذ عنها القيم الأخلاقية ، وأن يبين كيف تتطور هذه القيم تبعاً لأصحابها الذين يضعونها ، وأن يكشف عن حقيقة القيم السائدة بين الناس في الأخلاق . وخرج من هذا البحث بعدة تتائج على الناس في الأخلاق . وخرج من هذا البحث بعدة تتائج على أقصى درجة من الأهمية : أولاها أن العلة في الانحلال الأوربي الذي غمر عصره ، ثم فيما عانته الانسانية كلها على مر عصورها من اضمحلال ، هو انتصار القيم الأخلاقية

الصادرة عن العبيد ، وسيطرة أخلاقيــة العبيد وشــر°عة أحكامهما على أخلاقيمة السادة وشرعمة القيم النبيسلة الأرستقراطية ، ووضع قيم الضعف مكان قيم القوة ، وجعل العجز فضيلة ومستلزمات العجز صفات حميدة يحرص على طلبها ، وأصحابها هم الأخيار ؛ أما أصحاب قيم القـوة فأشرار . وثانيها أن منبع الأخلاق والأحكام التقويمية في الأخلاق ليس أوامر الله ونواهيه كما تقول المسيحية ؛ كما أنه ليس العقل الانساني بما ركب فيسه من جوهسر يأمر بالخير ويميز بينه وبين الشر ، وبما في طبيعته من « آمــر مطلق » يدعو الى فعل الواجب دون شرط ، ومن غير حاجة الى استخلاص القوانين الأخلاقية من التجربة ، كما يقول الفلاسفة وعلى رأسهم كنت . وانما هي الطبيعة الانسانية بِمَا فِيهَا مِن غُرَائِزٍ 4 وَعَلَى رأس هَـــــذُهُ الْغُرَائِزُ جَمِيعًا غُرِيزَةً حب السيطرة وارادة القوة . وليست هناك أفعال أخلاقية فى ذاتها ، انما هناك تفسير للأفعال الانسانية وتقويم لها ، حسب طبيعة الفاعل والمقوِّم ، وما تطمح اليه هذه الطبيعة من حب للسيطرة وارادة للقوة . والشيء الذي يقع عليـــه التقويم في ذاته ليس أخلاقياً ، وليس مضاداً للأخلاق ، وانما هو على الحياد .

والأخلاقية في مجموعها هي لغة الأحوال النفسية

الرمزية وهذه الأحــوال بدورها لغــة الوظائف العضوية الرمزية كذلك ، فهي ترجع في النهاية الى أحوال الجسم الفسيولوچية ، ويقصد نيتشه بهذه الأحوال الفسيولوچية معناها الواسع للدلالة على « الطبيعة » أو « الواقع » أو « الحقيقة الفعلية » . فالأخلاق عنده نوع من أنواع تفسير الواقع والحقيقة الفعلية والطبيعية ، وكل هذا لديه بمعنى واحد . وما دام الأمر على هذا النحو فيجب على الأخلاق أن تكون متفقة مع مقتضيات الطبيعـــة وأحـــوال الواقع وجوهر الحقيقة الفعلية . فهل القيم الأخلاقية السائدة ، والتي قلنا ان مصدرها العبيد وثورتهم الأخلاقية ، تتفق مع الطبيعة والواقع والحقيقة الفعلية ؟ وهــل الأحكام التقويمية في الأخلاق ( ويقصد نيتشه « بالأخلاق » دائماً الأخلاق السائدة ، لا الأخلاق أيا كانت ، فهذه لا ينكرها ولا يمكن أن ينكرها ) تكشف لنا حقًّا عن الطبيعة ، والواقع والحقيقة الفعلية في أحدٌّ مظاهرها ؟

كلا! فهذه الأخلاق غريبة عن الواقع ، وأحكامها التقويمية تمر على الحقيقة الفعلية . وعن هذا الطريق تخدعنا فتجعلنا نحن أنفسنا مزورين غير حقيقيين ، وبدلاً من أن تجعلنا سادة على الطبيعة بطريقة طبيعية ( « لن يُخ ضع الانسان الانسان الطبيعة الا اذا بدأ باطاعتها » ،

كما قال بيكون) تدفع بنا الى عالم لا وجود له فى الواقع، حتى اننا طالما كنا نسلك سلوكا أخلاقيا ، فاننا نهمل فى الواقع كل ما هو ممكن حقيقة « ونجعل من الصدفة قانونا يسودنا » . وليست الفلسفة الأخلاقية كلها فى نظر نيتشه الا أوهاما وتخيلات : « ولا تعثر فى كل تطور الأخلاق على أية حقيقة : فكل مبادئها أكاذيب ، وكل تحليلاتها النفسية تلبيسات وتزوير ، وكل أشكال المنطق التى أدخلها الناس فى مملكة الأكاذيب هذه ، ليست الا سفسطات » .

ذلك لأن جوهر الحقيقة الفعلية هو الحياة الواقعية التى نحياها وهذه الأخلاق تدعونا الى انكار الحياة الواقعية ، والغاية من الحياة نفسها ، وهذه الأخلاق تجعل الحياة تابعة لشىء آخر خارج عنها ووسيلة لغاية أخرى غيرها . والمثل العليا التى تدعونا هذه الأخلاق الى تحقيقها أو السعى وراءها \_ ترمى الى افقار الحياة الحقيقية والانحطاط بها على أدنى مستوى للحيوية ممكن ، بينما يجب عليها ، ما دامت الحياة الحقيقية هى كل شىء ، أن تسمو بالحياة وأن تجعلها خصبة مليئة .

كما أن هذه الأخلاق تعارض قوانين الطبيعة الحقيقية فهي تدعو مثلاً الى الشفقة على الضعفاء والمضمحلي

والمنحطين والعمل على بقائهم بكل الوسائل الصناعية ، مثل كل هذه المنشئات التي ترمى الى حماية العجزة والمنحلين ، مع أن قانونا مهما من أهم قوانين الطبيعة الحقيقية ، هـو قانون الانتخاب الطبيعي ، يعمل على زوال الكائنات غـير الصالحة ، والتي لا تستطيع من أجل هذا أن تخرج ظافرة من معركة الجهاد من أجل الوجود والبقاء .

وهى تدعو كذلك الى المساواة بين الناس جميعاً ، ووضعهم فى مستوى واحد عن بكرة أبيهم ، مع أن أول قانون للوجود الحى الطبيعى هو التمييز والتفرقة ووضع الكائنات وضعا رأسياً ، لا أفقياً ، أى جعلهم فى نظام تصاعدى ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات .

فالأخلاق اذا منافية للطبيعة ، متعارضة مع الواقع ، مضادة للحقيقة الفعلية . ومن أجل هذا لا بد من القضاء عليها وتحطيم قيمها المتواضع عليها . وهذا ما يسمونه باسم « اللا أخلاقية » عند نيتشه ، أو « لا أخلاقية نيتشه » .

والكن هذه الحملة التى يقوم بها نيتشه على الأخلاق لا يمكن مطلقا أن تفهم وتقدر ويقتنع المرء بها الا اذا عرف نظرية نيتشه فى الحياة وجوهر الحقيقة الفعلية ونظرته فى الكون بأكملها ، أى اذا عرف الجانب الايجابى من النظرية

الأخلاقية عند نيتشه ، بعد أن عرف هذا الجانب السلبى ، وهو نقد الأخلاق السائدة عن طريق بيان مصدرها وحقيقتها . فلننتظر اذا حتى نعرف هذا الجانب الايجابى ، عند حديثنا عن « ارادة القوة » فى القسم الأخير من هذا الكتاب .

وباكتشاف يتشه لحقيقة القيم السائدة منذ ألفى سنة ومصدر هذه القيم ، قام بأكبر عمل وأخطره فى حياة الانسانية ، عمل « ينقسم به تاريخ الانسانية الى قسمين » على حد تعبيره . « لأن صاعقة الحق نزلت على أعظم ما قدّ س حتى الآن : وان من يدرك أى شىء حمطهم عن هذا الطريق ، يستطع أن يرى هل بقى فى يديه شىء بعد مطلقا . فمن يكتشف حقيقة الأخلاق ، يكتشف فى الآن نفسه بطلان كل القيم التى يؤمن بها الناس أو كانوا بها نؤمنون » . لأنا سنرى كيف أثرت هذه القيم الصادرة عن العبيد فى الميادين الأخرى ، غير ميدان الأخلاق ، وكيف طبعت بطابعها مرافق النشاط الانسانى جميعها .

### أصنام الفلسفة

« تاريخ الفلسفة غضبة ثائرة على مقتضيات الحياة والشعور بقيم الحياة ، والوقوف الى جانبالحياة. ولم يتردد الفلاسفة مطلقاً فى القول بوجود عالم يشترطون فيه أن يكون مناقضاً لعالمنا هذا، وأن يتيحالفرصة لهم للنيل من هذا العالم » .

صنم الفلاسفة الأكبر هو العقل: آمنوا بقدرته على اكتشاف الحقيقة والوجود ، وجعلوه الحاكم المطلق ، والحكم الذي لا مرد لحكمه ولا معقب لقضائه ، وحسبوا قوانينه قوانين الوجود ، ومبادىء الفكر حقائق مستخلصة من طبيعة الوجود ذاته ، وتعبر حقيقة عن علاقات واقعية كائنة بين الأشياء الموجودة . ثم فصلوه عن الحياة ، وجعلوه فوق الوجود ، لا جزءا منه يعبر عن ناحية من نواحيه العديدة ، فقال البعض ان مبادئه متعالية قبلية ، أي سابقة على التجربة وعليها تقاس محتويات التجربة ، وبها وحدها تدرك . وقال البعض الآخر انه العالم جميعه ، فهو فى باطنه وداخله . وقال فريق ثالث ان التطور التاريخي ليس الا

العقل وهو يعرض نفسه ... وهكذا ، وهكذا ، جعلوا منه الهة ، ذا سلطة الهية وجوهر الهي .

ورأى نيتشه أن انحلال الفلسفة يرجع فى النهاية الى فكرة الفلاسفة فى العقل هذه ، وأن أخطر شيء يهدد الحياة والوجود الحقيقي هو العقل مفهوماً على هذا النحو ، وأن الأوهام الأخرى التي وقع فى شراكها الفلاسفة تكاد ترجع كلها اليه أو على الأقل ثانوية بالنسبة له . فكان عليه اذا أن يبدأ بتحطيم هذا الصنم الأكبر ، وحينئذ يسهل عليه من بعد أن يحطم ما عداه من أصنام .

هاجم نيتشه العقل من وجهات نظر ثلاث:

١ ـ فقال أولاً ان المنطق ، وهو ابن العقل البكر ، وهم مقصود: فمبادىء الفكر (الشيء ، الجوهر ، الذات ، الموضوع ، العلية ، الغائية الغ) ليست غير أوهام ضرورية للحياة ، نافعة مفيدة ، وأدوات للظفر والتملك . اذ العقل يرى نفسه في حاجة اليها ، كي يقوم بالتفكير . فيخترعها اختراعا ، ويفرضها على العالم والوجود الحقيقي فرضا . وانه لمن سوء استعمال الحقوق أن يزعم أنها قوانين الوجود وأن ينقلها من عنده الى الكون الخارجي ، مع أنها شروطه عو التي لا يستطيع بغيرها التفكير ، أي تحقيق الغرض من عو التي لا يستطيع بغيرها التفكير ، أي تحقيق الغرض من

وجوده . أما أن يكون سبير الحوادث وحدوث الظواهر على صورة هذه المبادىء ، فهذا ما لا يستطيع أن يثبته ، ولا يؤكد وجوبه . فكأن هذه المبادىء اذا ليست حقائق، وانما متخيلات .

ثم يقوم نيتشه بتحليل ما يسمونه « قوانين الفكر الضرورية » المزعومة: وهي قانون الذاتية القائل بأن الشيء هو هو نفسه وليس غيره ؛ وقانون التناقض القائل بأن الشيء الواحد لا يتصف بصفة ونقيضها . فيقول ان الذاتية شرط في التفكير ، ولكنها ليست شرطا في الوجود . فافتراض أن الوجود يظل كما هو هو ، ذاتيا مع نفسه ، « ضروري لامكان التفكير والاستنتاج : والمنطق لا يشتغل الا بالصيغ الدالة على استمرار الشيء على حال ذاته » ، ولكنه ليس حقيقة واقعية في الوجود ، لأن الوجود تغير مستمر ، وصيرورة دائمة . وما افتراض الذاتية ، بدلا من التغير في الوجود ، الا من اختراع العقل وحده كي يقوى على الادراك .

أما قانون التناقض فقائم على القانون السالف ، حتى ليمكن أن يقال ان الاثنين مظهران لقانون واحد: أحدهما مظهر سلبى والآخر مظهر ايجابى.وليس القول بهذا القانون الخاص بالتناقض الا وهما كذلك ، فهو لا يدل فى الواقع

الا على « أننا لا نستطيع ، نحن ، أن نثبت شيئا واحدا بالذات وننفيه فى آن واحد » ؛ وكل ما فى المسألة اذا أنا عاجزون عن القيام بهذه العملية الخاصة بعقلنا وحده ؛ لكن ليس هناك « ضرورة » تقضى بذلك بالنسبة الى الوجود نفسه . « فالقانون لا يتضمن معياراً للحقيقة ، وانما يتضمن أمرا بما يجب أن يُعد عقيقة » .

ومصدر هذين القانونين من الناحية النفسية هو اعتقاد « الذات » بأنها تظل كما هي دائماً . وينتقل المرء بهذا الاعتقاد من « ذاته » الى الوجدود ، ويفترضه فيه أو بالأحرى يفرضه عليه .

والواقع أن العقل وسيلة للحياة وحسب ، لكنه عاجز عن أن يدرك الوجود الحقيقى ، أو الحقيقة ، ونعنى بها الصيرورة الدائمة : « أن عقلنا لم يهيأ لادراك الصيرورة تناقض وأنما ينحو نحو بيان الثبات العام » . والصيرورة تناقض العقل ، وليس بين الاثنين مقياس مشترك ، بل كل منهما ينافى الآخر .

وما دام العقل كذلك ، فمهمتنا الآن اذا أن نحدد نطاق العقل ونعين الحدود المشروعة التى فى داخلها يجوز استخدامه .

7 \_ وقال نيتشه ، ثانية " ، ان العقل فى حياة اللانسان لا حاجة اليه ، وهو خطر ، وغير ممكن . فلا حاجة الى العقل فى حياة الانسان « لأن عدم معقولية شىء من الأشياء ليست حجة ضد وجوده ، بل الأحرى أنها شرط لوجود هذا الشىء » ، لأن الوجود كما قلنا \_ ونعنى بالوجود هنا الصيرورة ، فهى حقيقة الوجود وجوهره \_ يتناقض مع المعرفة العقلية ، حتى ان نيتشه قال : العقل ويتنافى مع المعرفة العقلية ، حتى ان نيتشه قال : لا حقيقة له » .

كما أن العقل خطر ، لأنه يدعى معرفة كل شيء وادراك كل شيء . ولو كان الأمر كذلك ، اذا لما استطاع الناس أن يحيوا طويلاً: « فلو كانت الانسانية قد سارت حقا على مقتضى العقل،أعنى على أساس «أفكارها» و «علمها» اذا لكان قد قضى عليها منذ زمن طويل » . لأنها فى الواقع لم تعلم عن طريق العقل الا الشيء الضئيل جدا ، مما لايكفى مطلقا للوفاء بمقتضيات الحياة كلها .

وهو أيضا غير ممكن . لأنه ليس هناك عقل واحد ،وانه هناك عقول كثيرة تتمايز ، ومن هنا يختلف الرأى بازا الأمر الواحد ويتشعب . فلا مجال اذا للتحدث عن «العقل بصيغة الاطلاق والعموم .

٣ ـ وينكر نيتشه ، ثالثة ، هذا الوهم الذى انساق في تياره الفلاسفة ، حين زعموا وجود عقل كلى يحكم الكون ويسوده ، فتصبح الظواهر كلها وأحداثه معقولة : «فالعقل الوحيد الذى نعرفه هو هذا العقل الضئيل الموجود في الانسان » . والعقل شيء نادر في الوجود ، ومعظم ما في الانسان » . والعقل شيء نادر في الوجود ، ومعظم ما في الحياة يسير دون عقل . حتى عقلنا نحن أنفسنا، وهو العقل الوحيد الذي نعرفه ، ليس عقلا خالصا كله : «عند الجميع ثمت شيء واحد مستحيل هو المعقولية . وكل الجميع ثمت شيء واحد مستحيل هو المعقولية . وكل ما هنالك جزء ضئيل من العقل ، متناثر بين الكوكب وهذه الخميرة موضوعة للأشياء كلها » .

فواهمون اذاً هؤلاء الفلاسفة الذين يتصورون الوجود كله على هيئة عقل مطلق .

ولهذه الأسباب حمل نيتشه على الفلسفة كلها ، أو بعبارة أدق ، على كل الفلاسفة الذين قالوا بالوجود الثابت ، بدلاً من القول بالصيرورة ، وتصوروا العقل على هذا النحو الذي بيناه في أول هذا الفصل، وعارضهم معارضة شديدة. فاذا قال پرمنيدس : « أن الانسان لا يستطيع أن يتصور بعقله ما هو غير موجود » ، رد عليه نيتشه فقال : « أن ما يمكن تصوره عقلياً لا بد قطعاً أن يكون وهما لا حقيقة له » . بل يتجاوز هذه الردود الهادئة بعض الشيء الى

ردود أخرى تلبس ثوب التناقض الوهمى فيقول: « أما أنا فأرى فى المنطق نفسه نوعاً من عدم المعقولية والصدفة » . وكان نصيب سقراط من هذه الحملة النصيب الأوفى ، لأنه أول من قدس العقل ودعا الى عبادته فى كل شىء ، حتى ظن أن العقل وحده أو المعرفة ( فالمعنى واحد ) تستطيع أن تجعل المرء خيراً: فالفضيلة تقوم على المعرفة فى نظره ، ولهذا فان نيتشه يحسب أن سقراط هو بدء انحلل الفلسفة اليونانية ، وأن فلسفته ومن تلاه من فلاسفة فلسفة الضمحلال .

ويتساءل نيتشه عما اذا لم تكن ثورة سقراط فى الفلسفة صادرة عن ذحل شعبى ، وتشفيا من الفلاسفة الممتازين السابقين عليه ، وانتقاما منهم لوضاعته ، وتكون حيئت من نوع ثورة العبيد على السادة ، لكن فى ميدان الفلسفة. وهكذا حطم نيتشه الصنم الأكبر ، وبقى عليه أن يحطم بضعة أصنام صفيرة أخرى . وأول هذه الأصنام الصغيرة القول بوجود عالم آخر بجانب هذا العالم ، عالم يسمونه عالم الحقائق فى مقابل عالم الظواهر ، الذى هو عالمنا المدرك ، وما يستتبع هذا من التفرقة بين ظواهر الأشياء ، وبين الأشياء فى ذاتها على حد تعبير كنت ؛ أو بين الأشباح وبين الأشياء فى ذاتها على حد تعبير كنت ؛ أو بين الأشباح وبين نور الصور الوهاج فى أسطورة الكهف لدى

« عالم الحقائق » المزعوم هــذا ليس هو الآخر الا خداعا بصريا أخلاقياً . والقول به ناشيء عن غريزة تحقير الحياة وصب اللعنة عليها واثارة التهم حولهـ : فنحب أن نثأر لأنفسنا من الحياة ، وقد أدبرنا عنها ، بأن تتوهم وجود حياة أخــرى غيرها « وأحسن » منهــا . « وليس تقسيم العالم الى عالم « ظاهرى » وعالم حقيقى » ، سواء أكان على طريقة المسيحية أم على طريقة كنت ( وهو في النهاية ليس الا مسيحيا خبيشا ) ، الا من ايحاء الاضمحلال ، وعرضاً من أعراض انحطاط الحياة وسقوطها » . فالقول اذاً بوجود مثل هذا العالم « الحقيقي » أو « عالم الأشياء في ذاتها » أكذوبة يشرح نيتشه تاريخها والأدوار التي مرت بها ، حتى طرحت أخيرا ، وأصبحت في النهاية أســطورة وخرافة . فيقول ، تحت عنوان : « كيف اتنهى « العالم الحقيقي » الى أن يكون أسطورة : تاريخ أكذوبة » ــ انها مرت بالأدوار الآتية :

« ١ ــ العالم الحقيقى : يمكن الحكيم الورع الفاضل أن يصل الى ادراكه ــ هو يحيا فيه ؛ وهو هذا العالم .

( أقدم صورة لهذه الفكرة . ــ وهى على هذه الصورة بارعة نسبياً ، بسيطة متقنة . ــ وهى شرح لهذه القضية : « أنا ، أفلاطون ، أنا الحقيقة » ) .

۲ \_ العالم الحقیقی : لا یمکن الوصول الیه الآن .
 لکن وعد به الحکیم الورع الفاضل ( « مرتکب الخطایا الذی یتوب » ) .

( تقدم فى الفكرة : فأصبحت أدق وأخبث وأبعد عن الادراك ـ وصارت امرأة ، ونصرانية ) .

س العالم الحقيقى: لا يمكن الوصول اليه ، ولا يمكن البرهنة عليه ، وليس موعودا ، لكن بوصفه موجودا فى الذهن هو سلوى والزام وآمر أى أن الأخلاق هى التى تفترض وجوده عزاء للانسان عن العالم الحقيقى الذى لا يستطيع فيه أن يصل الى تحقيق الفضيلة .

( لا زالت الشمس القديمة فى الأفق ، ولكنها منظورة من خلال الضباب والشك ) .

والفكرة أصبحت دقيقة، شاحبة، شمالية ، من كينجز برج.

( وهى البلد التى و لد فيها كنت أى أنها أصبحت فى الصورة التى أعطاها لها كنت بمذهبه النقدى ، وهو المذهب الخاص بنقد العقل من أجل تحديد قيمته فى الوصول الى المعرفة الحقيقية ) .

إلعالم الحقيقى: لا يمكن الوصول اليه ؟ على كل حال لم يوصل اليه حتى الآن. ولأنه لم يوصل اليه مطلقا، فانه «غير معلوم» كذلك ، وتبعا لهذا فانه لا يقدم سلوى أو خلاصا أو الزاما ( الالزام أى الأمر بالواجب ) ، فأى شىء يمكن أن يلزمنا به شىء غير معلوم ؟

( صباح أغبر ، أول تثاؤب العقل ، صياح ديك المذهب الوضعى ) .

( الضحى ؛ الافطار ؛ عودة العقل السليم والابتهاج ؛ حمرة خجل أفلاطون ؛ ضجيج العقول الحرة الشيطاني ) .

٦ ــ لقد ألفينا العالم الحقيقى: فأى عالم بقى لنا اذا ؟
 لعله العالم الظاهرى ؟ لكن كلا ! لقد قضينا على العالم
 الظاهرى ، فى الوقت نفسه الذى قضينا فيه على العالم
 الحقيقى !

( الظهر ؛ لحظة أصغر ظل ؛ نهاية أطول أكذوبة ؛ أوج الانسانية ؛ هنا يبدأ زرادشت ) » .

فليبدأ الآن زرادشت وحيه ، وليعلن على الملا رسالت هو ، التي أتى بها للانسانية من أجل خلاصها ، بعد أن كشف لها عن أوهامها التي آمنت بها ، وحطم أصنامها التي عبدتها ، وطهر الحرّم مما وضع فيه من تجس وأباطيل .

## وحى زرادشت

« أنا المبشر بالبرق ، وهذا البرق

اسمه الانسان الأعلى»



#### ارادة القوة

«حيث توجد حياة ، توجد أيضاً ارادة : ارادة قوة لا ارادة حياة » .

« ما الخير ؟ ــ كل ما يعلو ، فى الانســـان ، بشـــعور القوة وارادة القوة ، والقوة نفسها .

ما الشر ؟ \_ كل ما يصدر عن الضعف .

ما السعادة ؟ \_ الشعور بأن القوة تنمو وتزيد ، \_ وبأن مقاومة ما قد قضى عليها .

لا رضى ، بل قوة أكثر وأكثر ؛ لا سلام مطلقاً ، بل حرباً ؛ لا فضيلة ، بل مهارة ...

الضعفاء العجزة يجب أن يفنوا: هذا أول مبدأ من مبادىء حبنا للانسانية. ويجب أيضاً أن يساعدوا على هذا الفناء.

أى الرذائل أشد ضررا ؟ \_ الشفقة على الضعفاء العاجزين ... » .

تلك شر°عة القيم الجديدة ، التي جاء زرادشت يعلنها للانسانية وقد بلغت أقصى درجات الانحلال ، وفتكت بها قيم الضعف والاضمحلال . وكلها صادرة عن فكرة القوة وتقديس القوة بي لأنه رأى أن ارادة القوة هي جوهر الوجود ، وعن طريقها يمكن تفسير كلءً مظاهر الوجود .

فليس الوجود الا « الحياة » ؛

وليست الحياة الا « ارادة » ؛

وليست هذه الارادة الا « ارادة القوة » ؛

وبمقدار شعورنا بالحياة والقوة ، يكون ادراكنا للوجود ؛ وعن طريقهما فحسب ، نستطيع أن نعرف ما الوجود : فالوجود « تعميم فكرة « الحياة » . . . و « الارادة » ، و « العقل » ، « والصيرورة » . ذلك لأن الحياة « تقويم » ، « ولكي يحيا الانسان لابد له من أن يضع قيما » ، ومعني هذا أن يفاضل ويوازن ويعطي لهذا الشيء من القيمة أكبر مما يعطيه للآخر ، ويميل الي هذا ولا يريد ذاك ، أو يقول هذا كذا ويجب أن يكون كذا ، ولست أريد هذا على هذا النحو الذي هو عليه ، بل أريده على نحو آخر غير ما هو عليه في الطبيعة .

« وهذا التقويم نفسه هو الوجود أيضاً ! \_ وحينسا نقول « لا » ، نعبر أيضاً عما نحن عليه » ، أى عن جوهر وجودنا . فالحياة والوجود اذا شيء واحد ، لأن كليهما تقويم ؛ وكأن الحياة اذا تقويم وارادة . لكن أى نوع من الارادة هي ؟

ان الحياة لا تستطيع أن تحيا الا على حساب حياة أخرى ، لأن الحياة هي النمو ، وهي الرغبة في الاقتناء ، والزيادة في الاقتناء . وما دامت الحياة نموا ورغبة في الاقتناء ، فانها محتاجة الى شيء آخر خلافها وخارجها كي تتحقق . فكأن الحياة اذا ارادة استيلاء على الآخرين ، وارادة سطو واستغلال . وطابعها الميز هو الاغتصاب وهضم ما للآخرين . فهي اذا عنصر افناء وهدم وايذاء ، ولا يمكن أن تفهم على غير هذا النحو .

لكن هذا الاستيلاء والافناء لا يمكن أن يكتما دون أن يصادفا مقاومة ، بل لابد للحياة الواحدة من أن تجد مقاومة من أنواع الحياة الأخرى التي تصطدم واياها . ولهذا فان الحياة «كفاح» دائم « بشرط أن نفهم هذه الكلمة فهما واسعا عميقا يجعلنا نفهم العلاقة بين السيد والمسود بوصفها نضالا ، والعلاقة بين الخاضع والسيد بحسبانها مقاومة» .

الا أن الحياة لا تحيا على حساب الآخرين فحسب ، بل أيضاً على حساب نفسها . فالحياة لابد أن تنتصر على نفسها ، بأن تطرح دائماً من ذاتها شيئاً يريد أن يفنى ويموت : « لابد للانسان أن يريد الزوال ، كى يستطيع النشاة من جديد ... فالتطور : بأن يلبس المرء مئات الأرواح \_ ، هذا هو حياتك ، وهذا ما قدر عليك » .

ومعنى هذا كله أن الحياة « ارادة قوة » ، أى ارادة سيطرة واستيلاء وتملك وتسلط واخضاع .

ولما كانت ارادة القوة لا يمكن أن تظهر الا بوساطة الكفاح ، « فانها تبحث دائماً عن كل ما يقاومها » . ولما كانت المقاومة صدًا ووقوفاً فى وجه الشىء المقاوم ، أى معاكسة بمعنى عام ، فانها تستلزم بالضرورة الألم . فكأن ارادة القوة ، أى الحياة ، والألم لا ينفصلان : « أن ارادة القوة تنزع نحو المقاومات ، ونحو الألم . وفى جوهر كل القوة تنزع نحو المقاومات ، والحياة فى حاجة ضرورية الى الاستشهاد والمعارضة ، ولا غنى لها مطلقاً عن الخصومة والعداوة .

وكلما كثرت المقاومة واشتدت الخصومة ، زادت قيمة الحياة وأصبحت ارادة القوة أكبر ثروة وأعظم خصبا.

فالحياة التي تريد أن تعلو ، والارادة التي تريد أن تتحقق في صُنُورَ أجل وأعلى ، لابد لها من أن تحرص على طلب المقاومات ينفسها وأن تستثير الخصومات وألوان النضال طائعة مختارة ، وأن تخلق لنفسها حالة توتر دائم ســواء أكان هذا بينها وبين نفسها ، أم بينها وبين الأشياء الخارجة عنها ، فالحياة السامية حياة تنشد الخطر وتلح في طلبه ، ولا تستطيع أن تتصور وجودها دون تصوره محفوفا بالأخطار ، محاصرا بالتهديدات ، مضغوطا عليه ، ومسورا مالمقاومات . فكأنَّ ارادة القوة اذا هي في الوقت نفســـه « ارادة الخطر » : « أن يجعل الانسان حياته في خطر : هذا هو تتيجة ارادة فياضة سخية ، لأن كل خطر كبير يستثير حبنا للاستطلاع بنسبة ما لدينا من قوة وشجاعة » . ومن أجل هذا يقول نيتشه هذه العبارة الرائعة ، التي لا أكاد أجد عبارة أخرى تفوقها أو تدانيها ، والتي يجب أن يلخص فيها كل انسان نظرته في الوجــود وسلوكه في الحياة : «كي تجني من الوجود أعظم الشمار ، وتنعم بما فيه ، عش في خطر ! » أو بعبارة أوجز وأقوى : «كي تجنى من الوجود أسمى ما فيه ، عش فى خطر ! » .

وليس الألم اذا شيئا سلبيا كما ادعى بعض الفلاسفة حيث قالوا انه الخلو من اللذة ؛ وليست اللذة هي الغرض

من الحياة ، وليست السعادة ، كما تفهم عادة ، الغاية من الوجود عند الانسان . « لأنه اذا كان جوهر الوجود الباطن ارادة القوة ، والألم الشعور بعدم القدرة على المقاومة والسيادة : أفلا يجب علينا حينئذ أن نعد اللذة والألم حقيقتين ضروريتين ؟ وهل الارادة ممكنة بغير هاتين الذبذبتين : ذبذبة « نعم » وذبذبة « كلا » ؟ \_ لكن من الذي يريد القوة ؟ . . . لكن من الذي يريد القوة ؟ . . . هذه أسئلة لا معنى لها ، ما دام الجوهر نفسه ارادة القوة ، وتبعا له الشعور باللذة والشعور بالألم ! » .

فاللذة لا تنشأ عن اشباع الرغبة وارضاء الارادة ، انما تنشأ عن استمرار الارادة ، وعن انتصارها على كل ما يقف فى طريقها : « ان الشعور باللذة أساسه عدم ارضاء الارادة ، بأن لا تكون قد شبعت بعد ، بسبب انعدام الخصم والمقاومة ، لأن عدم الارضاء هذا يهيج الشعور بالحياة ، وهو دافع كبير لاستثارتها ، وليس شيئا يضرها ويؤذيها » . « وليست اللذة والألم الا شيئين لاحقين ، وظاهر ثانوية تابعة ـ وان ما يريده الانسان حقا ، وما يريده كل جزء من الكيان العضوى ، مهما صغر هذا الجزء ، هو الزيادة فى القوة » ، وليس تجنب الألم والسعى وراء اللذة وطلها .

#### والآن !

فاذا كان جوهر الوجود ارادة القوة ، لا ارادة الحياة ، واذا كان التنازع من أجل العلاء بالحياة ونماء القوة ، لا من أجل حفظ الحياة ، ومجرد استمرار البقاء ، فما أشد خطأ شوپنهور ودارون ، وان كان فيما يقولان شيء من الحق غير منكور!

لقد قال شوپنهور ان العالم ارادة ، وان جوهر الوجود كله هو الارادة ، ولما كانت الارادة شيئاً يدفع الانسان دائماً ، ويبث فيه رغبات متجددة باستمرار ، ولما كانت هى كل شيء فى الوجود وليس خارجها شيء ، فانها ستظل دائماً دون اشباع وارضاء لأنها لا تستطيع أن تجد شيئا خارجها يمكن أن يشبع رغباتها ويرضى شهواتها : فتظل دائماً على هذه الحال من عدم الرضى والتعطش . وهى لن تجد الا نفسها تحت كل الأقنعة العديدة الظاهرة فى الحياة . ومن أجل هذا كله فليس للوجود غاية ، والنتيجة العملية هى القضاء على ارادة الحياة ، أى الفناء ، فارادة الحياة الدائم شيء كان يجب ألا يوجد .

فشوپنهور اذا يقول ان الارادة ، التي هي جوهور الوجود ، هي ارادة الحياة . وراح من بعد يبحث عن غاية

لها خارج الحياة نفسها . فلما لم يعثر على شيء ، لأن الارادة هي كل شيء ، لعن الحياة ونشد خلاص الكون منها ، وهنا يخطىء شوينهور لأنه طلب للحياة غاية خارجها ، مع أنه ليس للحياة غاية الا نفسها .

فالحياة فى جوهرها نماء واكثار وزيادة وتركن متزايد للقوى الكونية في الذات الفردية . وهي اندفاع الى اثراء نفسها والعلاء بها ، وجعلها خصبة كأشد ما تكون الخصوبة ، مليئة كأكمل ما يكون الامتلاء ؛ فالأصل هي ذاتها . وهي بهــذا المعنى مقــدار لا حصر له من القوى أو الامكانيات التي تميل بطبيعتها الى انماء نشاط عملية يرجع كل شيء في الوجود ، أما هي في ذاتها فلا يمكن ارجاعها الى شيء آخر ، ولا تحليلها الى عناصر أخرى غيرها هي ذاتها : فهي جوهر بسيط أولى . ونماء الحياة يأتي عن طريق تحقق هذه الامكانيات واستغلال تلك القوى التي تحتويها الحياة . وبمقدار هـ ذا الاستعلال وذلك التحقق ، يكون سمو الحياة .

فكأن كل درجة من درجات الحياة لا تجد الغاية منها في شيء مطلق نهائي خارج عن الحياة ، وانما تجدها في

الدرجة التالية عليها ، وهي الدرجة التي فيها يحقق ماكان ممكنا في الدرجة السابقة قدرته على الفعل أكثر وأكثر ، والتي فيها تصبح الحياة أكثر امتلاءا وأعظم خصباً وثروة ، ففي كل درجة اذا نزعة للحياة الى الارتفاع بنفسها الى درجة أعلى منها وأغنى وأوسع . واذا كانت للحياة غاية ، فهي هذه النزعة الى الاتنقال من الدرجة الواحدة الى الدرجة الأعلى عنها ، وهي هذه الدفعة الى السمو بنفسها على نفسها . وغاية كل درجة من درجات الحياة هي الدرجة الأسمى منها ، تلك التي ترفع اليها ما كمن فيها من قوى انتقلت الى الفعل ، فاتنقلت معها الدرجة الى درجة أعلى منها .

وهذا النمو والعلاء بدرجات الحياة يحدث دون انقطاع . لأن الحياة تحتوى قوى لانهائية . وهذه القوى لا تنتقل الى الفعل كلها دفعة واحدة ، بل ان القليل جدا منها هو الذى يؤثر ويحدث فعله . أما الباقى من القوى ، وهو لانهائى ، فيظل بعضه قابعاً فى نفسه ، وبعضه تبتلعه سلاسل من الحوادث آتية من اتجاهات مختلفة ، وتصطدم به عرضا ، فيفنى أثره ، وينقطع فعله ، وبعضه ينحى عن طريقه الطبيعى لسوء ظروفه وما وجد فيه من أحوال . ولو كانت الأحوال طبيعية له ملائمة لنشاطه ،

وعملية الحياة تتلخص كلها في هـذا العلاء على هـذا النحو . وسر الوجود كله والغاية الأولى والأخيرة منه هي في هذا النمو المتزايد القائم على ما فيه هو نفسه من قوى كامنة . فالغاية من الحياة اذا هي في « علائها على نفسها » : العلاء لأن الحياة ارادة قوة ، أي ارادة نمو وزيادة واثراء متزايد وخصب متكاثر وتوسع مستمر ؛ وهذا العلاء لن يكون الا على نفسها هي ، لأن هذه الحياة هي كل شيء وليس هناك شيء آخر غير هذه الحياة ، كما قلنا مراراً من قبل. ففي هذه العبارة اذا: « الحياة تعلو على نفسها » تلخيص" تام لكل فلسفة نيتشه في الوجود . ومنها نستطيع أن نستخلص كل ما قال به من أفكار . ذلك لأن أفكار نيتشه ونظرته في الوجود تقوم جميعها على أساسين اثنين : الأول ارادة القوة ( وهي موجودة هنا في لفظ « العلاء » ) ، والثاني أن الحياة هي الوجــود الحقيقي كله ولا وجــود غيرها ، أو بعبارة أدق أن هذه الحياة وهــذا الوجــود ( والاثنان بمعنى واحد ) هي الحقيقة كلها ، وليس هناك مطلقاً أي شيء آخر غيرهما مما يسميه الفلاسفة « عالم الحقائق » ، في مقابل « عالم الظواهـ س كما يسمون هذه الحياة وهذا الوجود . وقد رأينا من قبل كيف حمل نيتشه على « عالم الحقائق » المزعوم هذا حملة شعواء . هذا هو خطأ شوينهور : فهو مصيب حين قال ان الحياة

الارادة تدفع الانسان دائماً الى الأمام ، وتخلق له فى كل آن رغبات جديدة وان الارادة لا يمكن اشباع نهمها ، ولا ارضاء سو°رتها . ولكنه مخطىء أشنع الخطأ حين جعل للوجود غاية غير هذا الوجود ، وحين راح يطلب للحياة غاية خارج الحياة ، لأنه لا حياة غير هذه الحياة ، ولا وجود غير هذا الوجود : هما كل شيء ولا شيء يوجد خارجــــا عنهما . وهو مخطىء أشد الخطأ كذلك حين جعل الارادة ، التي هي جوهر الوجود ، ارادة وجــود وحياة . فارادة الوجود لا وجود لهــا 4 « لأن : ما هو غير موجــود ، لا يمكن أن يريد ، وما هو موجود كيف يمكن أن يريد الوجود أيضاً! ولكن الحق هو أنه حيث توجد حياة ، توجد أيضاً ارادة ، ارادة قوة لا ارادة حياة » .

أما دارون فأفحش خطأ من شوپنهور . فمذهب فى « تنازع البقاء » مذهب باطل ، اذا كان يريد أن يفسر به جوهر الحياة والوجود . فليست الحياة تنازع البقاء ، فتلك حالة شاذة ، وانما تنازع القوة وتنازع السيطرة . « ان ارادة حفظ الحياة تعبير عن ضائقة ومأزق ، وعن تضييق لغريزة الحياة ، الجوهرية الحقيقية ، التي هي التوسع في القوة ، بل ان هذه الغريزة غالباً ما تجعل حفظ

الحياة فى خطر وتضحى به ... والذى يسود الطبيعة ليس هو الضائقة والمازق ، بل الفيض والتبذير ، حتى الى درجة الجنون . وليس تنازع البقاء الاحالة شاذة ، وتضييقا موقتا على ارادة الحياة . فالنزاع الكبير منه والصغير ، يدور فى كل مكان ومن كل الوجوه حون السيادة والنمو والاتساع ، حول القوة ، وتبعا لارادة القوة التى هى ارادة الحياة » .

ويتصل بخطأ دارن خطأ زميله اسپنسر . فليست الحياة كما يقول تلاؤم طبيعة الفرد وأحواله الداخلية مع الأحوال والطبيعة الخارجية . وانما هي ارادة القوة التي تتخضع لنفسها من الداخل ما هو « خارجي » ، وتستولي عليه ، وتدخله في باطنها وتمتصه .

وارادة القوة هي مقياس القيم في الحياة: فتحديد المستوى رتعيين الطبقات ، كل هذا تفصل فيه . وليس في الحياة شيء ذو قيمة غير درجة القوة ، « والقيمة هي أكبر مقدار من القوة يستطيع الانسان أن يحصله ويستولى عليه » ، ولكن المهم ليس هو كمية القوة ، بل كيفيتها .

وأيان فتشت فى كل مرافق الحياة ومظاهر الوجود ، فلن تجد غير ارادة القوة . فهى الدافع الحقيقى فى النفس ، وهى العامل الجوهرى فى الجماعة والدولة .

ففي النفس وما يصدر عنها من أحوال يستطيع المرء أن يرى ارادة القوة ، بعد أن يمزق الأقنعـة العــديدة التي تستنز من ورائها: فسواء أصاب الانسان الناس بشر أم أصابهم بخير ، فانه في كلتا الحالتين يمارس قوته ويستخدمها . فالطبائع القوية تبحث عن أندادها من الأقوياء وتسعى للنضال والتنافس واياها قدر المستطاع . والطبائع الضعيفة لا تجد أملا ً في القيام بغزوات كبرى كالطبائع القوية ، فتلجأ الى الشفقة ، تجد فيها شعوراً لذيذاً بالقوة . وان من أقدم وسائل السلوى ، حين يصاب المرء بنكبة من النكبات ، أن يدع الآخرين يتألمون ، بأن يشاركوه فى الألم ، وفى هذا من الشعور بالقوة مافيه . والمتواضعون يزوِّدون أنفسهم بشعور القوة بأن يحكموا على الآخرين بأنهم مذنبون ، على أقل تقدير . وحتى أبعد الأشــياء ، في الظاهــر ، عن أن تكون صــادرة عن الشعور بالقوة وارادة القوة ، ونعنى بها الأفكار الفلسفية وأعمال الزهد والتقوى والتدين ، يبعث عليها الشعور بالقوة وارادة القوة : فالزهاد يشعرون بالقوة في تعذيبهم الأنفسهم : « ان السعادة بوصفها الشعور الحي كل الحياة بالقوة ، لم يكن في مكان آخر على ظهر الأرض أكبر مما هو فى نفوس الزهاد المؤمنين بالمعجزات » . أما ما يسميه الناس بأسم التفاني والتضحية والنزاهة فأول أسبابها

« أن الناس يخضعون بالعادة لكل ماله قوة » لأن القوة تكلفهم كشيراً من التعب وتتطلب الشجاعة ، ولكنها في الحقيقة تخفى من ورائها ارادة قوة . فالضعفاء يقولون : « نحن نخضع ، كى نستطيع أن نحصل على الشعور بالقوة » ، والأقوياء « يشعرون بلذة لا توصف ، حين يشعرون بأنهم « أخضعوا » أنفسهم » .

وفى الجماعة والدولة تلعب ارادة القوة معظم الأدوار تقريباً ، وتراها تمتد بجذورها الى كل شيء . فتجدها أول ما تجدها في عبادة المال في العصر الحديث . فالناس الحريصون على جمع المال الكثير لا تدفعهم الى ذلك الحاجة ، بل الرغبة في السيطرة والشعور بالقوة .

ثم فى تصور الناس للتاريخ ، فتجدهم يحاولون أن يخضعوا التاريخ لارادة القوة عندهم ، فيفسروه تفسيرا جديدا يشعرهم بالقوة .

وتجدها بأجلى مظاهرها فى السياسة . فالضعفاء عديمو الحول والقوة يطالبون أولا العدالة من جانب هؤلاء الذين يملكون القوة ، ويطالبون ثانيا بالحرية ، أى أنهم يريدون أن يتخلصوا من هؤلاء الذين بيدهم القوة ، وفى الدرجة الثالثة يطالبون بالتساوى فى الحقوق ، أى

أنهم يريدون ، ما دامت السلطة ليست فى أيديهم ، أن يحولوا بين من بأيديهم السلطة وبين أن ينمُّوها .

ونحن قد وجدناها من قبل فى الأخلاق فى أحد صورها وأعنفها ، حيث رأينا كيف تنشأ الأخلاق والقيم الأخلاقية من تنازع السلطان والغلبة والقوة بين السادة وبين العبيد فالعبيد يخترعون قيما أخلاقية لا غرض لهم منها الا اخضاع السادة لهم عن طريقها ، وليست فى الواقع الا أسلحة مسمومة يستخدمونها كى يتحرروا أولا من نير سادتهم ، وثانيا لكى يسيطروا عليهم بمجرد زوال سلطتهم . ووجدنا الرعاة من بينهم يستخدمون أخبث الوسائل كى يضمنوا سيطرتهم عليهم ، ويكونوا فى مركز القوة .

# ولكن مـَن° الضعيف ، ومن القوى ؟

الضعيف الشخصية هو المضطرب التركيب الروحى ، العديم الوحدة ، أما القوى فهو الذى « تنجه فيه كل القوى متوترة نحو غاية واحدة ، وتتضاغط دون صعوبة على شكل نير » ، أى أن قواه كلها مرهفة وموجهة الى غاية واحدة ، مكونة بذلك قوة دافعة ضخمة تسيطر عليه وتدفعه دفعا ، وكأنها كرة من القوى المركزة المضغوطة تتحرك بذاتها مندفعة نحو تحقيق غايتها الصادرة عن

ذاتها وجوهرها . والارادة الضعيفة تنمو وتقوم على غرائز مختلفة دون أن يكون هناك توازن وتنسيق بينها . أماالارادة القوية فتنمو وتقوم على تنسيق الغرائز كلها تحت اشراف غريزة واحدة ، وهي من أجل هذا واضحة الاتجاه دقيقة محددة . والاعتدال عند الضعيف نتيجة عجزه وفقره ، أما عند القوى فلذة الاعتدال كلذة الاتزان عند الفارس وهو على جواد جموح عنيد .

والضعيف هو رجل التساهل والتوسط والمساومة ؛ أما القوى فهو من « يمثل الطابع المضاد للموجود الكائن أقوى تمثيل » .

وليس للضعيف قدرة على مقاومة الاغراء ؛ أما القوى فيحول الاغراء الى طبيعته هو بأن يتمثله ويجعله جزءا من قدره ، ولهذا فان الضعيف يهول فى الاغراء تهويلا شديدا ويصبح سلبيا خالصا بازائه ، لا يستطيع أن يرد فعله ، ولا أن يحول دون سيطرته عليه . ولكن القوى يقابله برد فعل شديد ، لا ليبعده ويتجنبه ، بل ليسوده ويخضعه لذاته ، وتراه يقول : « ما لا يقتلنى يزدنى قوة » ، أى أنه يقبل على أكبر الأشياء خطرا وينشد أعظم المخاطرات ، طالما لم يكن من شأنها أن تقتله وتقضى عليه ؛ فالى أن تكون قادرة على القتل والافناء يظل يطلبها ويقبل عليها .

وهو بهذا يزداد قوة ، لأن ارادة القوة عنده قد اصطدمت بأكبر مقاومة وشعرت بأعظم انتصار . ولهذا يقول نيتشه : « ان الأسباب التي تؤدى الى جعل الضعاف من الناس صغاراً حقراء ، هي عينها التي تدفع الأقوياء والنادرين الى العظمة والعلاء » .

والتجارب الروحية لا يستطيع الضعيف هضمها ، أما القوى فيتشلها ويمتصها . فالتجربة الروحية (المخاطرة ، معاناة أمر جلل ، الشعور بالحوادث الضخمة التي يلقاها الانسان في حياته ) كالطعنة النجلاء في روح الضعيف ، وهي جرح لا يندمل . أما بالنسبة الى القوى فهي خلية من خلايا حياته الروحية : « أن الرجل القوى ، صاحب الصحة القوية بغرائزه ، يهضم غذاءه سواء بسواء ، وحتى الطعام الشقيل سرعان ما يهضمه وينتهى منه » .

وحياة الضعيف فقيرة جوفاء ، أما حياة القوى فخصبة . كلها فيض وثراء . وكلاهما يتألم : أحدهما من العوز والاملاق ، والآخر من الافراط في الثروة والفيضان .

والضعيف يريد السلام ، والوفاق ، والحرية ، والمساواة؛ يريد أن يحيا حياة المحافظة على البقاء . ولكن القوى

يفضل المشكلات والهائل من الأشياء: « الواحد منهما لا يريد أن يخاطر بشيء ، بينما الآخر يريد المخاطرة بكل شيء » . والضعيف عنده الشعور بالانتقام والذحل فى أخلاق فحسب ، كما رأينا من قبل حين تحدثنا عن الذحل فى أخلاق العبيد . أما القوى فيهجم فى الحال ، لأن فيه قوة هائلة متركزة تتوثب للفيض والانقضاض .

والآن وقد عرفنا الحياة وعرفنا ما هى ارادة القوة وبأى شىء تتميز ، فلنحاول أن نفسر الوجود بوصفه مظهرا لارادة القوة ، فهى المبدأ الجوهسرى فيه ، كى نخرج من هذه المحاولة بوضع قيم جديدة تخالف كل ما اصطلح عليه من قيم حتى الآن .

ولنبدأ بالمعرفة لأنها الأساس فى كل تقويم فنشاهد أن جهاز المعرفة كله لا يتجه الى الكشف عن الحق والنفوذ اليه . وانما يتجه الى السيطرة على الأشياء واخضاعها « وكل أعضاء المعرفة والحس لدينا تتطور من أجل ايجاد ظروف المحافظة على الحياة وانمائها فحسب . والثقة بالعقل ومبادئه وبالمنطق وقيمه ، لا تدل الا على ما بينته التجربة من نقع لهذه الأشياء بالنسبة الى الحياة ، لا على أنها « حقيقية » . وجوهر الحقيقة ليس فى كون شىء ما من الأشياء حقا ، وأثما هو أن يعتقد الانسان أنه حق . فالنفع

اذًا هو المعيار الفاصل في كون الأشياء حقـــا أو غير حق ؛ والنفع هنا نقصد به ما تراه ارادة القوة محققاً لأغراضها ، وما تراه الحياة متفقآ مع غايتها نحو التعالى ونحو السيطرة ونحو النماء والاثراء والاتساع . فليس هناك اذا « حق » فى ذاته أو « خطأ فى ذاته » . بل يذهب نيتشه الى أبعد من هذا فيقول : ان « الحق نوع من الخطأ ، لا يستطيع نوع معين من الكائنات الحيَّة أن يحيا بغيره . فالقيمة بالنسبة الى الحياة هي الفاصل الأخير ». وارادة الحق ، تلك التي طالمًا مجدها العلماء وأحرقوا لها البخور ، ليس الا خادماً لارادة القوة . وقول العلماء والفلاسفة « الحق للحق » و « من أجل الحقيقة وحدها » و « الحقيقة الموضوعية » ليس الا نفاقاً كبيراً وقناعاً يخفون من ورائه ارادة القـوة الدافعة لهم . وهم يتخذون هذا القناع ، ويموهون كلامهم بهذا الطلاء ، لكي يكونوا أقدر على السيطرة ، وأقوى على السيادة بأفكارهم وآرائهم .

وعلى هذا الأساس يجب أن تقويَّم المعارف الانسانية: فبمقدار ما تعلو بالشعور بالقوة تكون درجة « الحق » فيها ؛ وبمقدار ما تكون وسيلة للحصول على القوة من أجل تشكيل الأشياء بحسب ارادتنا ، تكون قيمتها .

هذه أول قيمة من القيم العليا الثلاث: الحق والجمال

والخير ، بحثنا فيها فلم نجدها الا وسيلة من الوسائل التي تستخدمها ارادة القوة كي تتحقق ، والتي تلجأ اليها الحياة من أجل أن تعلو وتنمو .

وكذلك الجمال مثل الحق . « فحبنا للجمال هو الارادة المصورِّرة » أي الارادة التي تخلق الأشياء من جديد ، وتشكلها بحسب ارادتها . وليس هذا الا الدليل على ما فيها من قوة هائلة . لأن الابتكار والخلق أكثر الأشياء اشعارا بالقوة ، وأعظمها استثارة للاحساس بالقوة . وقيمة الفن في، أنه « الدافع الكبير للحياة » : فهو المنقذ لطالب المعرفة ، حين ينظر الى طابع الوجود المُشكِل المخيف أو حين يريد النظر اليه ؛ وهو المنقذ لصاحب العمل ، الذي لا برى هذا الطابع المخيف للوجود فحسب ، بل يريد أيضاً أن يحياه : وهو البطل في الروايات المسرحية والقصص ؛ وهو المنقـــذ لمن يتألم ، لأنه يهيىء له السبيل ليرى أحوالاً بمحد فيهما الألم ويُقبل عليه اختياراً . وأجلى ما تظهر ارادة القوة في الفنون هو فن المعمار . فكما قال جورج زميّل : « انالنضال الكبير بين ارادة الروح وضرورة الطبيعة ، بين قوة النفس التي تنزع الى أعلى ، وبين الثقل الذي ينزع الى أسفل ، لا يمكن أن يحقق التوازن التام الا فى فن واحد : هــو المعمار ... فهو الانتصار الأعلى للروح على الطبيعة : ويمكن تشبيهه بالنتيجة التي نحصل عليها ، حينما نوجه انسانا بطريقة تجعله يحقق ارادتنا ... » .

وأخيراً الخير .

وهنا تبدو ارادة القوة مسيطرة على خلق جميع قيمه ، والدافع الى أدائه . فليست ارادة الخير من جوهر الأشياء وطبيعة الوجود ، وانما هى تتيجة لارادة السيطرة عند وحدة من الوحدات الاجتماعية ( مشل السادة ) بازاء وحدة أخرى ، أو ارادة البقاء ( كما عند العبيد ) بازاء وحدة أخرى تهددها وتخضعها . و « الأخلاق هى العلم بأحوال السيطرة » ، وهى المعرفة التى توصلنا الى ايجاد الوسائل التحقيق ارادة القوة لدينا فى ميدان الجماعة .

فكأن هذه القيم الثلاث اذا لا تنبع الا من ارادة القوة . فهؤلاء الذين يضعونها لا يريدون من ورائها الا السيطرة ، واليهم يوجه زرادشت الكلام فيقول :

« تلك ارادتكم كلها ، أتنم يا أكبر الحكماء، تلك ارادة القوة لديكم . ومن أجل هذا تتحدثون عن الخير والشر ، وعن تقويم القيم ...

انكم بقيمكم وبأقوالكم فى الخير والشر ، تمارسـون قوتكم أتتم يا من تقويِّمون القيم : وهذا هو حبكم المتخفى وشعوركم الذى تفيض به نفوسكم ... » .

ارادة القوة اذا هي سر الوجود ؛

فلنبن على أساسها اذا مستقبل الوجود .



## 

« أناشدكم يا اخوانى أن تظلوا للأرض مخلصين » .

استمعت من قبل الى نيتشه ، وهو يقص عليك قصة هذه الأكذوبة الضخمة الطويلة القائلة بأن هناك عالمين : عالم الظواهر وعالم الحقائق . وعرفت كيف انتهت الى القضاء عليهما جميعا ، « فقضينا على عالم الظواهر فى الوقت الذى قضينا فيه على عالم الحقائق » . فلعلك تسأل نيتشه الآن : ماذا بقى اذا بعد الغاء هذين العالمين ؟

ونيتشه يسرع فى الاجابة ويقول: قد بقيت «الصيرورة» « والحياة » « والطبيعة » ، والجميع بمعنى واحد ، فهى كلها تعبر من وجهات نظر ثلاث عن الوجود الحقيقى ، هذا الذى لا وجود غيره . وهو هــذا الوجود الذى نضطرب ونحيا فيه ، والذى هو وجودنا نحن : فهو نحن ، ونحن هو.

فاذا نظرنا الى الوجود ، هذا الوجود ، من ناحية جوهره وطبيعته وجدناه صيرورة مستمرة : أى تغيراً دائماً ، وحركة دائبة وتطوراً لا ينتهى . بعكس ما قاله الفلاسفة ، أو الغالبية العظمى منهم ، حين ظنوا أن الوجود شيء ثابت ،

لا تتغير فيه جواهر الأشياء ولا يمكن الشيء الواحد فيه أن يتحول الى نقيضه ، أو حتى الى ضده . فهذا الوجود الساكن الثابت وهم .

وهذه الصيرورة لا غاية تنتهى اليها ، بل هى غاية نفسها؛ وهى كل شيء ولا شيء وراءها .

الا أن العقل لا يستطيع أن يدرك هذه الصيرورة على حقيقتها وكما هي ، وانما يقدر على ادراكها حين يحيلها الى سكون وثبات . فكما أن خلايا الجسم لا تستطيع أن تمتص الطعام الا اذا تحول الى شيء من جنسها ، مماثل لها ،كذلك العقل لا بد له أن يحول الوجود ، الذي هو حركة مستمرة وتغير دائم ، الى شيء ثابت ، كي يستطيع أن يعرفه . ولهذا فان المعرفة والوجود الحقيقي يتنافيان ، وهو يظهر لها فى صورة المتمرد عليها ، المتناقض معها .

والعقل حين يتصور الوجود الحقيقى على هذا النحو اغا يخدم الحياة . فالحياة لكى تستطيع أن تحيا ، لا بد لها من تصور الوجود شيئا محدودا معينا ثابتا . وبغير هذا لا تمكن الحياة . والا فان الحياة اذا تصورت الوجود على شكل تغير دائم لذهبت وانقضت . فنظرية الوجود بوصفه صيرورة نظرية « صحيحة ، ولكنها مميتة » على حد تعبير نيتشه .

ذلك لأن الحياة ، كما رأينا فى الفصل السابق ، ارادة قوة : أى ارادة استيلاء وتملك وتمثل للأشياء الخارجة عنها ؛ وهذا لا يمكن أن يتم اذا كانت الأشياء فى تغير مستمر : فلا بد أن تنصور على نحو ثابت كى يمكن تمثلها . ولهذا يقول نيتشه : « أن طبع الصيرورة بطابع الوجود الشابت أعلى نوع من ارادة القوة » .

أما اذا نظرنا الى الوجود من الناحية الحيوية ، فنحن نسميه حياة . والحياة « مجموعة من القوى المرتبط بعضها ببعض عن طريق عملية تغذية مشتركة ... ويتبع هذه العملية كوسيلة لتحققها كل ما يسمى باسم الاحساسات والتصورات والأفكار ، أعنى أولا مقاومة كل القوى الأخرى (غير قواها هي) ، وثانيا اعداد هذه القوى تبعا لصورة الحياة وسياقها، وثالثا تقويم الأشياء من أجل تمثلها أو طرحها والقضاء عليها». وأحيانا يسمى نيتشه حياة الانسان باسم «الجسم» ولا يقصد به الجسم المعروف في التشريح : فهذا جثة وليس جسما بالمعنى المفهوم عند نيتشه . وانما الجسم كل الوظائف الحيوية اللاشعورية ، أو هذه الحياة في كل مظاهرها القوية الحية بكل معانى الحياة .

ومن أجل هذا نراه يشيد « بالجسم » ويعدم أعظم من الروح بكثير . فالشعور أو الروح أو النفس بالنسبة اليه

شيء فقير ضيق النطاق محصور ، بل ان هذا الشيء ليس الا أداة تقوم بخدمة « الجسم » : « ان الجسم الانساني ، الذي به يحيا وسيحيا كل الماضي القريب والبعيد ، ماضي الأحوال العضوية ، والذي يجري فيه سيل هائل يتخلله ويعلو عليه وينفذ في جميع نواحيه : هذا الجسم ( بهــذا المعنى ) فكرة أروع من فكرة الروح أو النفس القديمة » . ولقد كانت هذه النفس القديمة تنظر الى الجسم في سخرية واشمئزاز ، وكانت تحتقره وتحسب هـذا الاحتقار ، أو يحسب الانسان أن هذا الاحتقار للجسم ، أعظم شيء يستطيع القيام به . فكان يعذبه ، وكان يجوعه ، وكان يعمل على جعله هزيلاً . وكانت لذة الروح في القسوة عليـــه . ولكن هذا كله يفقد الانسان « معنى الأرض » ، أي معنى الحياة الحقيقية التي لا حياة غيرها . أما الآن فيجب أن نعد « الجسم » أعظم من الروح . فالجسم هو «العقل الأكبر». والروح هي « العقــل الأصــغر » : « وأنتم يا اخواني ! فلتحدثوني عما يقوله جسمكم عنروحكم: أليست روحكم فقرآ ودنسا وغرورا يستوجب الرثاء ؟ » .

ومع هذا فالحياة شيء خبيث لعوب قد يخدعنا . فهى تارة تهزأ بنا ، وطوراً تثير فينا الأمل وتحمل على الاقبال عليها . « لعل أعظم سحر للحياة هو أنها متنقبة بنقاب ذهبى

مصنوع من الآمال المعسولة الجميلة والممكنات الخلابة: فتراها تعد وتشأبى وتدعى العفاف ، وتترفع ، وتشرفق ، وتغوى . أجل ، ان الحياة امرأة تثير فى نفوسا الشك ، وتحملنا على الحذر منها وعدم الاطمئنان الى صحبتها وحبها . ولكنا مع ذلك لا نستطيع الا أن نحرص عليها ونقول لها: « نعم ! » بكل قوانا » .

وما أعذب هذا الحوار بين زرادشت وبين الحياة ، وهو ينشد « أنشودة الرقص » الأولى : « منذ لحظات كنت أنظر فى عينيك ، أيتها الحياة ! وقد خيل حينئذ الى ً أنى أخوض فى بحر لا نهاية له ولا قرار .

لكنك ِ انتشلتيني بشص ذهبي ، وتبسمت ِ ساخرة منى حين قلت عنك انك لا يُسبر غورك .

ثم قلت : « هكذا كل السمك : فما لا يستطيع ادراك غوره ، يحسبه شيئا لا يُسبر غوره .

« أما أنا فلست الا متقلبة متوحشة . وفى كل شيء أنا

« سواء ســميتمونى معـاشر الرجال باسم « العمق » امرأة ، ولا خلاق لى :

و « الاخلاص » و « الخلود » و « الامتلاء بالأسرار » .

ثم تقول له الحياة مرة ثانية فى «أنشودة الرقص» الثانية كاشفة له عن حقيقة حبه لها ، وهل هو حب خالص صادق صادر عن الاخلاص والتفاني المطلق:

« أي زرادشت ! أن اخلاصك لي اخلاص غير كاف !

« انك لا تحبنى منذ زمان على النحو الذى تتحدث به ، وأنا أعلم أنك تفكر فى أن تغادرنى بعد حين » .

فزرادشت اذا يريد الموت ، ويريده طائعاً مختاراً يقبل عليه بنفسه ، بل هو يدعو الانسان الى عدم انتظار الموت حتى يتهادى اليه فى خبث واستخفاء كاللص ، انما عليه أن يهجم عليه ويسبقه .

فالموت فى نظر نيتشه جزء من الحياة : «حذار أن نقول ان الموت مضاد للحياة » . فهذه الحياة هى كل شىء ، وليس الموت الا جزء مكملاً لها . أما الجزع « مما بعد الموت » فليس له ما يبرره ، لأنه ليس بعد الموت شىء : « ما بعد الموت لا يعنينا بعد » .

والموت نوعان : « طبيعى » وهو هذه الظاهرة الطبيعية التى لا مفر منها ولا حيلة للمرء فى دفعها ؛ ثم موت «ارادى» وهو « الانتحار » .

أما الموت الطبيعي فلا داعي مطلقاً للجزع منه . لأن الحياة ليس معناها « ارادة الحياة » الى غير نهاية و « عدم امكان الموت ». وانما معناها سيطرة الانسان على الحياة من أجل الحياة ، أي من أجل العلاء بالحياة والارتفاع بمستواها . فليس المطلوب اذا أن تحيا حياة طويلة ، وانما أن تحيا حياة حافلة خصبة زاخرة ، ولا بد بعد أن تأتى لحظة تشعر فيها. بأن نضجك قد اكتمل ، وأنك لا تستطيع أن تعلو أكثر مما علوت ، فتشعر بحاجتك الشديدة الى الموت ، لأنه التاج الذي تتوج به كل حياتك . لهذا يجب على المرء أن يجعل من موته عيدًا ، حتى لو كان ذلك منه تطاولاً على الحياة : « على هذه المرأة التي تريد هجرنا \_ هجرنا نحن! ... » . ويحمل نيتشه على هذا الجزع من الموت ، لأنه أولاً يؤثر تأثيرًا ضارًا على الحياة التي نحياها: فيكفى المرء أن يتمثل صورته ، لكي يميل الى اليأس أو على الأقـــل الى التبرم وعدم الاطمئنان الى الحياة . ولأنه ثانيا اشارة الى وجود موهوم لا حقيقة له في الواقع : ولا بد للمرء من الخلاص منه كشرط للحياة المليئة بمعناها الصحيح عند نتشه.

وأعظم من هذا الموت الطبيعي وأروع ، الموت ُ الارادي، فالموت الأول « موت لا دخل لارادة المرء فيه ، وهو موت فى وقت غير مناسب ، هيو موت الجبناء . فيجب على الانسان \_ حبا فى الحياة \_ أن يريد الموت على نحو آخر : أن يريده حرا ، مدركا ، لا صدفة فيه ولا مفاجأة ». وفى الموت الطبيعى يكون الجسم شبيها « بحارس السجن الحزين ، الغبى المريض غالبا ، الذى يحدد النقطة التى لا بدلسجينه العزيز أن يموت فيها . ان الموت الطبيعى انتحار الطبيعة ، أعنى افاء الكائنات العاقلة بواسطة غير العاقلة ».

ومن أجل هذا يدعو نيتشه الى الموت الارادى أو الانتحار . فيقول على لسان زرادشت : « كثير من الناس يموتون فى وقت يموتون فى وقت مبكر جدا . ولا زال هذا القول : «مت فى الوقت المناسب»، يبدو غريبا ،

« مت فى الوقت المناسب ، هكذا يدعوك زرادشت .

« حقاً 4 ان من لا يحى فى الوقت المناسب ، كيف يتسنى له أن يموت فى الوقت المناسب ؟

« ليته لم يولد. اذا ! \_ هكذا أنصح هذه الطفيليات التي لا فائدة في حياتها ...

« الجميع ينظرون الى الموت على أنه شىء مهم ، ولكن الموت لم يصبح عيدا بعد .

« أجل ! لم يتعلم الناس بعد ، كيف يحتفل بأجمل الأعياد » .

وأجمل الأعياد هو الموت الارادي ، الذي يقبل عليـــه الانسان طائعاً مختاراً ويجذبه بنفسه اليه . ومثل هذا الموت يكون للأحياء دافعاً وحاثاً لهم فى الحياة على القيام بأجل الأعمال وأروع الفعال ، فيصبح أمنيــة الأبطال وأمـــل الممتازين . فمن يمت موتا اراديا يمت ظافراً ، ومن حوله أناس قــد شاعت فى نفوســهم الأمانى وامتلأت قلوبهــم بالتمنيات والآمال . « وأجل شيء أن تموت ، ثم أن يكون موتك وسط الجهاد ، باذلا فيه نفساً كبيرة سيامية » . أما الموت الطبيعي و « هو الموت العبوس الذي يسترق الخطى كاللص ، ـ ومع ذلك يأتى اليك سيدا » لا مفر من الخضوع لمشيئته ولا حيلة لك في دفع سلطانه « فما أبغضه الى المجاهدين والظافرين » . ومن أجل هذا « أوصيكم بأن تموتوا موتى ، هذا الموت الحر المختار ، ذلك الذي يأتي الى ، الأنى أريده ».

فهذا النوع من الموت هو وحده أو هو أحرى أنواع الموت بتسميته جزءًا مكملا للحياة ، لأن الموت الارادى هو فى الواقع عمل من أعمال الحياة ، وفعل أقوم به أنا بنفسى، أنا الحي ، فيه أرتفع فوق الحياة ، وأعلو عليها . نعم ان

هذا الفعل الصادر عن الحياة فيه قضاء على الحياة ، لكن هذا القضاء شيء اختارته الحياة نفسها لكى تعلو به على نفسها، تحقيقاً لمبدأ علاء الحياة ورفعها الىأسمى المستويات، وهو المبدأ الذى شرحناه لك في الفصل السابق .

والمشكلة هي في « الوقت المناسب » للموت ، متى يكون ، وكيف نعرفه ؟ ومن من الناس ننصح له بالموت؟

أما الذين ننصح لهم بالموت العاجل الارادى فهم هؤلاء الفضوليون وهذه الطفيليات على الحياة . هؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يحيوا حياة مليئة جديرة حقا بأن تسمى حياة بالمعنى الذى أوضحناه من قبل : « ان الأرض مليئة بالطفيليات ، والحياة قد أفسدتها هذه الكثرة المتكاثرة » .

فلنقذف بهم بعيداً عن هذه الحياة باغرائهم « بالحياة الأبدية » . ثم هؤلاء الذين لا يريدون أن يقبلوا على الحياة بكل ما فيها ، بل يظلون منذ البدء يشكون منها ويتململون، ويؤمنون بمبادى تدعو الى الزهد والتعب من الحياة : « هؤلاء يريدون الموت ، فعلينا نحن أن نحقق ارادتهم ، ونصد ق على قرارهم ! هؤلاء موتى فلنتجنب ابقاظهم ، وهم جيك " حيئة فلنحاذر جرحها أو ايذاءها » .

الموت لهؤلاء يفيد الانسانية ، لكنه لا يدل على بطولة

لديهم . أما الموت الارادى الحقيقى فهو الموت الصادر عن البطولة ، وهو موت من كان له فى الحياة غاية فعمل لها ثم فقدت قدرته على الخلق والانتاج ، وأتت نهايتها ، وحينئذ يطلب الموت وهو فى أوج حيائه . فالوقت المناسب اذا هو الوقت الذى يجد فيه صاحب الحياة المليئة الخالقة أنه ليس قادرا بعد على الخلق . وهو أعلى نقطة يصل اليها . وليس له أن ينتظر مطلقا حتى يشعر بأن الحياة قد جفت مياهها نهائيا . فمتى شعر ببدء الاضمحلال ، فليسرع بالاحتفال بهذا العيد العظيم ، عيد الموت . « فعلى المرء أن يعيا على نحو تكون لديه ارادة الموت فى الوقت المناسب».

لكن ، اذا لم يكن بعد الموت شيء ، لأن هذا انوجود هو وحده الوجود الحقيقي ، فهل يفني المرء نهائيا الى غير رجعة ؟ وهل لن يأتي على هذا الوجود وقت يكون فيه قد استنفد كل أنواع التراكيب والتفاعلات بين قواه المختلفة ؟ وسيظل الوجود يخلق أنواعا من الوجوه جديدة الى غير نهاية ؟ وهل حياتنا التي حييناها لحظة من الزمان قد ذهبت وغاصت في الماضي ولا سبيل الى عودها من جديد ؟ ثم انا قلنا في أول هذا الفصل ان الوجود الحقيقي تطور وصيرورة وحركة دائمة ، ولكن الحياة لا يتسنى لها أن تصورت هذا الوجود على شكل وجود ثابت

ساكن ، ولو نسبياً على أقل تقدير \_ فكيف نوفق اذا بين الاثنين : بين الوجود الحقيقى الذى هو صبيرورة ، وبين الوجود الذى تقول به المعرفة وتؤمن به الحيأة وهو وجود ساكن ثابت ؟ وهل أصبحنا عاجزين كل العجز عن أن نسترد الزمان الماضى ، ولم تعد لنا سيطرة عليه ؟

كلا! وان لهذه المشاكل المعقدة كلها لحلاً واحداً يتلخص اسمه في كلمتين اثنتين: « العود الأبدى ».

هذه الفكرة الخطيرة جدا اكتشفها نيتشه من جديد (لأن الفكرة قديمة ، كانت فى الفكر الهندى ، وقال بها هيرقليطس) فى لحظة لم يكئى نيتشه من قبل سنوات كاملة تعادلها لحظة هائلة مليئة ، نزلت عليه فيها هذه الفكرة كصاعقة قوية أو كحالة من حالات الوحى العنيفة جدا ، أو التجلى الرائع . وكان ذلك فى يوم من أيام شهر أغسطس سنة ١٨٨١ : فى هذا اليوم ذهب نيتشه الى بحيرة سلڤيلانا (فى وادى الأنجادين بسويسرا) وسار فى الغابات حتى وصل الى صخرة هرمية القمة ، غير بعيدة عن سورلاى ، وهنا هبطت عليه هذه الفكرة الهائلة (۱) .

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيلا أوسع لهذا الاطار الذي تجلت فيه هذه الفكرة لنيتشه من كتابنا: « الحور والنور » 4 التسم الثاني . القاهرة سنة ١٩٥١ .

وخلاصة هـــذه الفكرة هي أن الوجــود ليس صيرورة مستمرة لا نهائية ، وانما تأتى فترة هي ما يسميه نيتشه باسم « السنة الكبرى » للصيرورة ، عندها تنتهي دورة الصيرورة لتبدأ دورة جديدة . وهذه الدورة الجديدة تأتى عليها سنتها الكبرى فتنتهي من جديد. وهكذا زمان الوجود مقسم الى دورات . وكل دورة من هذه الدورات تكرار تام للدورة السابقة عليها ، ولا اختلاف مطلقا بين الواحدة والأخرى . فكأن الوجود كله صورة واحسدة تتكرر بلا انقطاع في الزمان اللانهائي : « كل شيء يعدو ، وكل شيء يعود ؛ والى الأبد تدور عجلة الوجود . كل شيء يبيــــد ، وكل شيء يحيا من جديد ، والى الأبد تسير سنة الوجود ». وهذا التكرار يتناول كل التفاصيل ويشمل كل الجزئيات: « فكل الأحوال التي يمكن هذا العالم أن يصل اليها ٤ قد وصل هو اليها من قبل ، لا مرة واحد ، بل مرات لا نهائية. فهذه اللحظة التي أنا فيها وجدت من قبل عدة مرات ، وستعود من جدید وقد وزعت فیها کل القوی کما هی فی هذه اللحظة بالضبط ؛ وهكذا الحال بالنسبة الى اللحظـة التي سبقت هذه اللحظة ، وتلك التي ســتتلوها . أيهـــا الانسان ! ان حياتك ، كالساعة الرملية ، ستعود من جديد وستذهب من جديد دائما أبدا ، \_ وكل وجود من هذه الوجودات لا يفصله عن الآخر الا الدقيقة الكبرى من الزمان ، الضرورية لكى توجد من جديد كل الأحوال التى أوجدتك فى دورة الكون . وحينئذ ستلقى من جديد كل ألم وكل سرور ، كل صديق وكل عدو ، كل أمل وكل خطأ ، كل عود من الحشيش وكل شعاع من أشعة الشمس ، وستجد نظام الأشياء كما هو عليه الآن . وهذه الدورة التى أنت حبة فيها ، ستتلألأ من جديد ، وهناك فى كل دورة من دورات الوجود الانسانى ساعة تقوم فيها عند الفرد الواحد أولا ، ثم عند عدد كبير ، ثم عند الجميع ، أكبر فكرة وأقواها : فكرة العود الأبدى لكل الأشياء وهذه الساعة فى كل حالة هى بالنسبة الى الانسانية ساعة الظهيرة » .

جاءت هذه الفكرة لنيتشه لا عن تفكير طويل وبحث علمي سابق انتهى منه الى القول بها ، وانها هي قد أتت اليه فجأة ودون اعداد سابق . فاستولت على كل فكرة ، ورآها نورا ساطعا وهاجا يضيء الأشياء من جديد ، ويعطى للحياة قيما جديدة أو بالأحرى يعطى للقيم التي وصل اليها من قبل صبغة زاهية قوية .

لكن نيتشه حاول من بعد أن يثبت الفكرة اثباتا علمياً يقوم على نظريات فى علم الطبيعة . فقال ان مجموع القوى الموجودة فى الكون ثابت محدد.وذلك لأن المسألة لا تتعدى

ثلاثة فروض : فاما أن يكون هذا المجموع يزيد ، واما أن يكون هذا المجموع ينقص ، أو يكون هذا المجموع ثابتاً .

والفرض الأول غير صحيح ، لأنه اذا كان مجموع القوى يتزايد ، فمن أين تجيئه هذه الزيادة ، وليس هناك من وجود غير هذا الوجود ؟ فلكي يكون هذا الفرض صحيحاً كان علينا أن نقول بوجود معجزة دائمة ، بها تحدث هذه الزيادة . وهذا ما لا نستطيع مطلق التسليم به ما دمنا نبحث بحثا علمياً ، والا خرجنا من دائرة العلم الخالص الى دائرة الأساطير والخوارق ، وليس الفرض الثاني بأقل تهافتًا وبطلانًا من الفــرض الأول : لأنه اذا كان مجموع اللقوى يتناقص ، فلا بد أن تكون قوى الكون كلها قـــد نفدت وفني الكون ، لأنه مر قبل هذا الآن الذي نحن فيه ما لا نهاية له من الزمان . ففي هذه اللانهائية السابقة على اللحظة الحاضرة كانت القوى ، اذا كانت تتناقص ، تكون قد تبددت كلها . ومادامت القوى لم تتبدد كلها ، ــ فلازلنا نحيا في الوجود ولا زال هناك وجود ــ فان مجموع القوى لا يتناقص . وعلى هذا فالقول بأن مجموع القوى الكونية يتناقص قول غير صحيح ، وهو فرض يتناقض مع قانون

لم يبق اذا بعد هذا الا التسليم بأن مجموع القوى الكونية ثابت محدود ، أى أنه متناه . وما دام متناهيا فان « مجموع الأحوال والتغيرات والتركيبات والتطورات التى تحدث فى هذه القوى ، ولو أنه هائل ولا يمكن تقديره عمليا ، فانه لا بد أن يكون متناهيا هو أيضا ومحدودا » .

ولما كان الزمان لا نهائيا غير محدود ، فلا بد أن تأتى لحظة من لحظاته مسما كان من طول المدة السابقة عليها والتى مرت فيها الأحداث الكونية الممكنة كلها فيها يعود تركيب سبق وجوده من قبل .

ولما كان قانون العلية ( بالمعنى العلمى الخالص: وهو تسلسل الحوادث وارتباط الظواهر الواحدة بالأخرى وتنابعها) يقضى بأن يجر هذا التركيب وراءه التراكيب المرتبطة به ؛ وهذه بدورها تجر ما هى تابعة لها . وهكذا وهكذا ، فان مجموع الظواهر والأحداث سيتكرر من جديد ، بنفس النظام والطريقة والمقدار الذى وجد فيه فى الدورة السابقة على هذه الدورة الثانية . وهكذا تستمر الحال وتأتى دائمة دورات جديدة لا نهائية ، ما دام الزمان غير متناه .

فالزمان اللانهائي اذا مكون من دورات ، ولكل دورة زمانها المحدود ، وكل دورة مماثلة للدورة الأخرى تمام المماثلة .

فالانسان منا اذا تبعا لهذه النظرية سيحيا من جديد نفس الحياة التى يحياها الآن ، وسيعانى ما يعانيه ، وسسيكون حظه تماما كحظه الآن . لهذا يقول زرادشت :

« سيأتى يوم فيه تعود من جديد سلسلة العلل التى أنا مشتبك فيها ، وستخلقنى من جديد ! وأنا نفسى سأكون من بين علل العود الأبدى .

« سأعود مع هذه الشمس ، وهذه الأرض ، وهذا النسر ، وهذه الحية ، لا من أجل حياة جديدة ، ولا من أجل حياة مشابهة .

« انما سأعود دائماً أبداً الى نفس هذه الحياة بعينها ، وأنا لا أتغير ، لا فى صغيرة ولا فى كبيرة . سأعود لكى أعلم الناس من جديد نظرية العود الأبدى .

« ولكى أعلن من جديد ساعة الظهيرة الكبرى للأرض وللانسانية ، ولكى أبشر الناس ثانية « بالانسان الأعلى » !
من هو هذا « الانسان الأعلى » ؟

## الانسان الأعلى

« الانسان وتر مشدود بين الحيـوان والانسان الأعلى : وتر على هاوية »

بين الكيف والكم خصومة عنيفة شائقة تكو "ن جزءاً هاما من تاريخ الانسانية الروحى . وبينهما على مر العصور نضال شاق يحاول فيه الواحد أن يسود الآخر ، وأن يذهب به من الوجود ان استطاع . وكل " يريد أن يفرض قيمه ، وأن يطبع بطابعه نظرة الناس في الوجود في عصورهم التاريخية المختلفة .

فالكيف ينادى بالتفرقة وينكر المساواة ؛ ويؤمن بالفرد ولا يعنيه شيء من المجموع بوصفه مجموع وحدات متساوية أو متشابهة متقاربة . واذا نظر الى الأشياء لم يقوم منها الام ما تميزت به وتفردت فيما بين بعضها وبعض . وعنده أن الكومة المكدسة من الرمال لا تساوى كلها أكثر مما تساويه حبة رمل واحدة : لأن الصفة لم تتغير باضافة هذا المجموع الهائل من ذرات الرمال الى هذه الحبة .

والخلاصة أنه يقول بالأرستقراطية ويؤمن بالامتياز .

أما الكم فكل شيء عنده سواء ؛ حتى لو حاولت احدى الوحدات أن تشذ قليلاً ، تغافل عن هذا الشذوذ ، ولم يقم له ای وزن ، ولم یحسب له أی حساب . وتراه ، ان استطاع ، يثور عليها ، ويحاول تقليم أظفارها ، ان هي ألحت عليه مع ذلك وتمردت ، ونبهته الى هذا التغاف ل والتغاضي المقصود! ويريد أن يخرج الناس جميعاً في صورة واحدةً ، وأن يطبق عليهم مقياساً واحداً ، حتى لو كانت الصورة وضيعة تافهة ، وكان المقياس ضئيلاً حقيرًا . فانتاجه اذا انتاج بالجملة ، وعلى مثال واحد . وشارته التي يضم أنصاره تحت لوائها هي : « المساواة ! المساواة » ! وصيحة أنصاره في كل مكان هي : « نحن جميعاً متساوون، وليس ثمَّت أناس أعلى من أناس » . والأخـــلاق عنـــده تنحصر مهمتها فى اسعاد المجموع دون اعتبار للفرد ، فتنادى « بأكبر سعادة لأكبر عدد ممكن » ، ، ولهذا تقـوم بعمل حسابات ضخمة طويلة ، وتحطم رأسها بالعمليات الحسابية والجبرية .

والخلاصة أنه يقول بالديمقراطية ويؤمن بالمساواة .

ولعل واحدا من الكتاب يصف لنا يوماً هذا الصراع بين الكم والكيف على مر الزمان ، وما تخلل هذا الصراع من أحداث وأهوال ، وما حدث فيه من معارك كانت فى بعض الأحيان دموية حافلة بالدماء ، عنيفة صاخبة العنف . وأنا زعيم بأنه سيتُخرج لنا من تاريخ هذا الصراع ملحمة رائعة، تثير الكثير من الانفعالات ، وتبعث أشد أنواع العواطف حرارة وأكثرها التهابة.

وان من أهم معارك هذا الصراع للثورة الفرنسية : فهي ليست في الواقع الا معركة خاض غمارها فريقان : أحدهما فريق الكمِّ ، والآخر فريق الكيف . وكانت الهزيمة فيها لهذا الفريق الأخير . فقام فريق الكم يفرض ارادته وقيمه على الناس ، ويصيح ملء شدقيه : «المساواة! المساواة!» ويعلن الغاء الفروق بين الناس ، ويجعل من الأفراد جميعاً حبات رمل في كومة ضخمة سماها « الشعب » ، لا يعنيـــه ارتفع مستوى الانسانية كانسانية أم لا ، ولا يحفل بالأفراد الممتازين الأرستقراطيين الذين هم خلاصة الانسانية وهداتها بل وخالقوها وواضعو قيمها العليا ، قيم السادة طبعــــا ، لا قيم العبيد . وكل ما يعنيه هو « المتوسط » . فخطت تتلخص كلها في أن يأخذ « المتوسط » من كل شيء وليــُنم° بعد ملء جفنيه ! وسادت هذه القيم الجديدة الحياة السياسية والاجتماعية بل والفكرية أيضاً : فأصبحت المقياس الكل شيء في هذه الأنواع الثلاثة من الحياة .

رأى نيتشه هذه الحال وما تؤدى اليه من هبوط بمستوى الانسانية ، وانتصار لقيم المتوسطين ، وقضاء على الفردية والذاتية . فهب من جديد يحمل لواء قيم الكيف كي يعيد للأرستقراطية ما كان لها من مكانة ، ثم يطالب بخلق أرستقراطية جديدة أعلى بكشير جداً من الأرستقراطية القديمة ، ويدعو الانسانية الى العلاء بنفسها شيئا فشيئا حتى تخلق طابعا جديدا من الانسانية ، أستغفر الله ، بل فوق الانسانية وأعلى منها وان كان قد قام على أكتافها وارتفع من فوق هامتها . وهــذا الطابع الجــديد هو « الانسان الأعلى » . ثم مهد لهذا بالاشادة « بالفردية » ، لأنها شرط لخلق هذه الأرستقراطية .وأراد من هذا كله أن يعيد نظام التصاعد ، أي جعل الناس في طبقات ، يرتفع بعضها فوق بعض درجات : « أراني مدفوعاً ، في عصر التصويت العام ، أي العصر الذي يخويّل لكل انسان أن يقف موقف القاضي من كل واحد ومن كل شيء ، أقول : أراني مذفوعاً الى اعادة نظام التصاعد الى عرشه منجديد» بعد أن قضي على هذا النظام بفعـل أنصار الكم ، وكانت النتيجة لهذه « المساواة » المخيفة التي نادوا بها أن أصبح كل امرىء يعتقد أن له الحق فى الحكم على كل مسألة والفصل في كل مشكلة . فازاء هذا كله «كان لا بد للناس المتازين أن يعلنوا الحرب على العامة والمجموع! ففي كل

مكان يضم المتوسطون بعضهم الى بعض ، ويجمعون شملهم ، كى يجعلوا من أنفسهم سادة . وكل ما يخنث ويلين ويرفع من شأن ما هو « شعبى » أو « نسوى » يعمل لصالح « التصويت العام » ، أى سيطرة المنحطين من الناس وسيادتهم . لكنا نريد أن ننتهم وأن نفضح هذه التجارة ( التى ابتدأت فى أوربا مع المسيحية ) ونقاضيها » .

فقام نيتشه يدعو أولاً الى الفردية ، أى تقديم الفرد على المجموع ما دام الفرد ممتازًا ، وطبع الحياة كلها وجميع القيم ، وبخاصة الأخلاقية منها ، بطابع الفردية والذاتية . فالأخلاق التي وضع قيمها تسلب الانسان طابعه العام شيئًا فشيئًا لكي تميزه وتخصصه . ولكن ليس معنى الفردية هنا أن يُترك الشخص لهواه يتصرف كيف شاء وكما يلذ له.فمثل هذه الفردية ينكرهانيتشهكلالانكار. وهي الفردية التي قال بها السفسطائيون ، مما أدى بالبعض الى القول مأن الأخلاق عند نيتشه تشبه الأخلاق التي نادي بها السفسطائيون . لكن هؤلاء في هذا الزعم جد مخطئين . ذلك لأن السفسطائيين يضعون قيمة الشيء بالنسبة الى الشخص مكان قيمته الموضوعية ، أما نيتشه فليس للشخص عنده أهمية ، الا اذا كانت له قيمة موضوعية : « فهؤلاء يقيسون الأشياء الخارجية الموضوعية بمقياس شخصى

ذاتى ؛ أما هو فيقيس الذاتى بمقياس موضوعى » ، كما لاحظ جورج زمِّل فى بحثه عن نيتشه .

نعم ان نيتشه لا يجعل الفرد فى خدمة «شيء» ، بل يظل الفرد عنده صاحب القيمه هو وحده . لكن المسالة لا تتوقف على وجوده وسلوكه بالنسبة الى نفسه ، انما على أهميتها من وجهة نظر التطور الانساني ورقى الانسانية ، فالانسانية عند نيتشه ليست شيئا خارج الفرد ، ولكنها تحيا فى الفرد وحده ، ومع ذلك فانها هى التى تعطى الفرد مقياس قيمته . فعند السفسطائيين لا يجد الشخص فى نفسه غير نفسه فحسب ، أما عند نيتشه فان الشخص يجد نفسه بوصفها تقدماً للانسانية أو تأخراً ، رقياً أو انحطاطاً : وعلى حسب درجة هذا التطور فى الانسانية عند الفرد تقاس قيمته . وظاهر من هذا أن المقياس ليس مقياساً شخصياً ذاتياً ، بل هو مقياس موضوعى .

فليس الفرد اذا فى نظر نيتشه هذا الشخص المنفرد المنعزل عن تطور الانسانية \_ وانما هو الفرد الذى تحيا فيه الانسانية ، وفى غيره لا يمكن أن تحيا ، وبرقيها والمستوى الذى تصل اليه تقاس قيمته ، فالفرد عنده اذا يغوص فى أعماق الانسانية بتاريخها كله ، ويدرك ذاته بحسبانها

جزءا من نسيج الانسانية الحى ، الذى هو حقيقتها التاريخية . ولهذا تراه يقول : « نحن أكبر من الفرد : نحن أيضاً كل السلسلة ( الانسانية ) ، مع كل ما لهذه السلسلة من واجبات في مستقبل الأزمان » .

وقيمة الفرد بالنسبة الى نفسه هي في أن يكون بذاته فى مستوى عال من الوجود . أما عن قيمت، بالنسبة الى الجماعة لا تنظر اليه من ناحية قيمته الذاتية ، انما من ناحية ما يقوم به من أفعال ولا يعنيها منه الا ما يقدمه لها من عمل : أما هو في ذاته فلا يعنيها منه شيء ، أو اذا عناها منه شيء ، فذلك من حيث أن هذه الذاتية ضمان لأن يسير في أفعاله في اتجاه معين محدود تستطيع أن تعرفه . فسموه وعلوه على ذاته وعلو حياته على نفسها ، كل هذا لا يعني الجماعة . ومن الاختلاف في وجهتي النظر بين الفرد بالنسبة الى نفسه والجماعة بالنسبة الى الفرد ، ينشأ التعارض بين الاثنين مما يؤدي الى نزاع من النوع الذي تحدثنا عنه في بدء هذا الفصل . لكن الفرد المتاز لايحفل بالجماعة ، ان كان في هـــذا ما يتنافي مع ســـموه الذاتي ، ويبتعد عنها ، ان كان في هـــذا الابتعاد شيء " من مقتضيات الأرستقراطية والامتياز : « ان سمو طبيعة الرجل العظيم هو في كونه شيئا متمايرًا ، وفي محافظته على البعد

الذى تقتضيه درجته ـ وليس فى أىعمل من الأعمال : حتى لو زلزل الأرض بأسرها » .

فالفردية اذا بمعنى المحافظة على الفروق الطبيعية الموجودة بين الأفراد ، والشعور بالذاتية شعوراً قوياً ، وبأنها متمايزة من غيرها من الذاتيات الأخرى ، هي أول ما يجب الحرص عليه ، وعلى ما تقتضيه .

وأول تتيجة من تتائج الفردية هي جعل الناس في طبقات بعضها فوق بعض حسب سموها ، وما وصلت اليه في سلم الرقى الانساني . فلا نحاول اذا أن نحقق المساواة بين جميع الناس ، فهذه المساواة ليست الا أكبر أكذوبة في وجه طبيعة الوجود . ولنحافظ على ما بين الناس من فروق في الجوهر والطبيعة ، فهذه المحافظة وحدها هي الضمان لسمو الانسانية وتعاليها .

وما ومنا نقول بالتمييز والتفرقة، ونؤمن بنظام التصاعد، فان القيم الجديدة التى نضعها لا تنجه كلها الى الناس جميعاً على السواء ، بل لكل درجة من درجات هذا النظام قيمها الخاصة بها .

فما هي هذه القيم الجديدة ؟

ليست الغاية من القيم التي نضعها للانسانية أن توفر لها السعادة أو اللذة أو المنفعة أو ما شاكل هذه الغايات الهينة التافهة ، فهذه الأشياء لا تستحق أن تطلب غاية ، لأنها كلها تتحدث عن اللذة والألم وهما شيئان ثانويان ، لا أوليان ، وتابعان ، لا أصليان ؛ « وكل فرد يشعر شعورًا قوياً بما لديه من قوى خالقة لا يمكن أن ينظر اليها دون أن يحتقرها ، ودون أن يرثى لها أيضاً » ، وانما يجب على القيم التي نضعها أن تعمل على السمو بمستوى الانسانية ، والارتقاء بها في سلم العلاء على الحياة ، حتى نصــل الى خلق نوع جديد ، لا أقول من الانسانية ، وانما ممن هم فوق الانسانية ، فالانسان الحالى أو الانسان عامة لا قيمة له فى ذاته وانما قيمته فى أنه وسيلة الى خلق هذا النــوع الممتاز . ولهذا يقول زرادشت مخاطباً الشعب المتجمع : « اننى أدعوكم بدعوة « الانسان الأعلى » . فان الانسان شيء يجب أن يعلى عليه . فماذا عملتم من أجل العلاء عليه ؟

<sup>«</sup> كل الكائنات حتى الآن قد خلقت شيا أعلى منها : فهل تريدون أنتم أن تكونوا جزراً لهذا المد العظيم ، وتفضلون الرجوع الى الحيوانية عملى العلاء عملى الانسانية ؟!

« ما القرد بالنسبة الى الانسان ؟ أضحوكة وعار مؤلم . وهكذا يجب أيضاً أن يكون الانسان بالنسبة الى الانسان الأعلى : أضحوكة وعارا مؤلماً . . .

« ان الانسان الأعلى معنى الأرض . وعلى ارادتكم أن تقول : ليكن الانسان الأعلى معنى الأرض . . .

« الحق أن الانسان نهر نجس . ولا بد للمرء أن يكون محيطا كى يستطيع أن يضم فى جوفه نهرا نجسا ، دون أن يتدنس .

« فأنا أدعوكم بدعوة الانسان الأعلى : فانه هذا المحيط » .

فالغاية من الانسانية اذا هي خلق هذا الانسان الأعلى . ومن أجل هذا كان لابد للقيم الجديدة التي نضعها أن تكون عاملة على ايجاد هذا النوع ، مهيئة لظهوره .

وأول ما يمهد لوضع هذه القيم أن يكون الانسان حراً قد حطم كل القيدود ، وبدد كل « هـذه الأوهام الثقيلة الخطيرة التى أتت بها المذاهب الأخلاقية والدينية والفليفية » ؛ ولم يعد يؤمن بالقيم التقليدية وانعا « يحلق

تحليقا حرا دون خوف ولا وجل فوق الناس والأخلاق والقوانين والتقويم التقليدي للأشياء » . وهذه الحال تقتضى من الانسان أيضا « ألا يظل متعلق بشخص ما من الأشخاص: حتى لو كان هـذا الشخص أحب الأشخاص لديه وآثرهم عنده ، \_ فكل شخص سجن ، وألا يستمر متعلقا بوطن معين . . ولا بأى نوع من أنواع الشفقة والعطف ... ولا بفضائلنا ، وأن لا يكون ضحية لأية جزئية من جزئياتنا بوصفه هو كثلاً » . لأن الانسان في الأخلاق الجديدة ـ ولنسمه الانسان المتاز ـ فوق كل تقويم ، وكل قانون وكل ما يعتقده عامة الناس. ولايعنيه قال الناس عن هذا الشيء انه خير ، وقالوا عن الآخــر انه شر . لأن مهمته الرئيسيــة أن يكون « خالقــا للقيم » ، يضع للأشياء من القيم ما يريد ، مما يؤدى الى تحقيق الغاية من الانسانية ، وهي الغاية التي حددناها منذ حين . فهو حركل الحرية في أن يضع شرعة القيم التي يرتئيها ، ان في الأخلاق والسياسة وفي الفلسفة : « أن الانسان الممتاز هو الذي يحدد معتقدات العصر بأكمله ، ويعطى للحضارة صورتها ، ويخلق القيم في حرية تامة ، غير آبه للخـير والشر ، والحق والباطل : فهو يخلق أخلاقه هو والحق عنده هو » ، أي أن الأخــلاق التي يضع قيمهــا ، والحق الذي يحدد شروطه ، انها من صنعه هو ، ولا يتلقاهما من أي مصدر آخر .

فاذا ما تحرر من هذه القيود كلها فليعتمد على نفسه وحده: « والآن وقد أعوزك كل هاد ومرشد ، فعليك أن تفهم أنه يجب عليك أن تصعد من فوق رأسك أنت » . وليقم بالنضال وحده ، باحثا فى كل حين عن قيم جديدة ، مخاطراً بنفسه من أجل اكتشاف هذه القيم ، ثم فرضها من بعد على الناس . وليس للناس من حق عنده الا تقديم هذه القيم ، وفرضها عليهم فرضا . وليس عليهم هم الا أن يطيعوه . فالطاعة أول فضيلة لمن لا ينتسبون الى طبقة المتازين . وهذه الطاعة هي لهؤلاء ولقيمهم ، وليست لشيء آخر .

لكن هذه الحرية ليس معناها السير على الهوى ، وترك العنان للحياة تسير كما تشاء أن تسير . وانسا « الحرية معناها أن لا يأبه الانسان للعناء والقسوة والحرمان ، بل والحياة نفسها ؛ وأن تكون لغرائز الرجولة والنضال وحب الظفر ، السيادة على الغرائز الأخرى ، مشل غريزة السعادة » . فالراحة والنعيم والهناء ، كل هذه القيم التي يقدسها الناس اليوم بغيضة اليه ثقيلة عليه . وانما هو

رجل نضال دائم من أجل السيطرة والغزو والظفر ، لا يعنيه الا أن يسير قدما نحو الغاية التى وضعها لنفسه : « ان البطولة هى مذهب الرجل الذى يناضل سسعياً وراء غاية محدودة لا يمكن مقارنته بها » لأنها أعلى منه .

ولهذا فان أبغض شيء اليه السلام والهدوء وروح المسالمة . والحرب عنده أقدس شيء . قال زرادشت ناصحاً هؤلاء الرجال الممتازين :

« ستبحثون سعياً وراء عدوكم ، وستناضلون نضالكم ، وتجاهدون من أجــل أفكاركم ! فاذا هزمت أفكاركم ، فان على اخلاصكم أن يسر لهزيمته !

« وستعشقون السلام كوسيلة لحروب جديدة ، وستفضلون السلام القصير على السلام الطويل .

« ولست أنصحكم بمزاولة الأعمال . ولست أوصيكم بالسلام ، ولكن بالظفر والاتنصار . فليكن عملكم اذا نضالاً ، وسلامكم انتصاراً ! ...

« أنتم تقولون أن القضية الجيدة تقدس الحرب ؛

أما أنا فأقول لكم: انها الحرب الجيدة هي التي تقدس كل قضية ».

وليس لديه الا غرض واحــد هو أن ينتصر ويســـود . ولتكن الوسائل بعد ما تكون ؛ ولتكن الضحايا التي يتركها على الطريق ما تكون . فهذا كله لا يعنيه من أمره شيء . وكل الذي يعنيه هو أن يكون سيدًا يفرض من القيم على الناس ما يريد . فكل وسيلة ما دامت توصل الى هذا الغرض جيدة شريفة ، لأن الجـودة والشرف ليسـا في الأشياء ، بل هما قيمتان يضعهما هو بنفسه ، فلا محل حتى للتحدث عنهما بالجودة والشرف أو الرداءة والنذالة ، فله وحده الحق في أن يتكلم هذا الكلام . اذ ليس هناك شرف في ذاته ولا خير من أجل الخير ، انما كل شيء تابع لارادة القوة ، بها يقاس ، وبمقدارها تحدد قيمته : فكل ماأوصلها الى تحقيق غرض من أغراضها في الغزو والسيطرة والسيادة والاخضاع ، وكل ما يزيد في الحياة بأن يعلو بها ويجعلها أكثر خصبًا ونماء وثراء وامتلاء ، كل هذا هو الخــير وعلى أساسه توضع القيم وتصاغ اللوائح î وهو من أجل هذا أبعد الناس عن أن يخضع لقواعد المجتمع وما يسوده من قوانين ، فتلك لم توضع الا لطبقـــة أخرى غير طبقـــة المتازين .

ومن أجل هذا كله يريد أن يحيا حياة الخطر ، ولابد له في كل حين أن يحيط به الخطر من كل جانب: فأذا لم يأت اليه ، فليتقدم هو من تلقاء نفسه ؛ واذا لم يجده ماثلا فيما حواليه ، فليخلقه خلقاً . فهو سير على هذه القاعدة السامية الممتلئة حكمة وقداسة : « كي تجني من الوجود أسمى ما فيع ، عش فى خطر ! » ولا تحسبن " أن الرجل المحفوف بالخطر من كل ناحية رجل غير حر ، بل العكس هو الصحيح ؛ فالخطر الجاثم هو الذي يجعل الانسان حر1: « على الانسان أن يبحث عن أسمى نوع من الرجال الأحرار هنالك حيث يُنتصر على أكبر مقاومة . . . ؛ فالخطر الكبير يجعل منهم شيئا يستحق التقديس والاجلال » . وزرادشت يعجب باللاعب على الخبل ، ويحبه أشد الحب ، لأنه يجعل من الخطر مهنة له وحرفة .

وهو يبغض الشفقة أشد البغض ، ويشمئز من منظرها كأنها جيفة . فيقول : « ان الشفقة فضيلة المومس » ؛ ويقول مع شاعر الأساطير الشمالية القديمة : « ان ثوتان (كبير الآلهة في هذه الأساطير) قد وضع في صدرى قلباً قاسياً » . فهو قاس كل القسوة على نفسه وعلى الناس : « يجب عليك القسوة ! فعن هذا الطريق وحده يرتفع الانسان الى أعلى ، حيث يقابله البرق ويحطمه : فلترتفع الى البرق ارتفاعاً

كافية » . وذلك لأنه يرى أن القسوة أعظم شيء يؤدى الى تقوية الانسان وتربيته على القيام بالخطير من الأعمال والاقدام على أشد المخاطر ، هــذا بالنسبة الى نفســه . وبالنسبة الى الآخرين : لا شيء أخطر على المجتمع من الشفقة على المنحلين والضعفاء والعاجرين : لأن الشفقة تقوم عقبة في سبيل قانون الانتخاب الطبيعي الذي يقضى بألا يبقى غير الصالح للحياة الجدير بالبقاء . والطبيعة تبعا لهذا القانون تحاول افناء كل الكائنات الضعيفة المنحلة الفاشلة وابادتهم من الوجود . أما نحن فنريد اعتراض سير الطبيعة نحو التطور الأعلى ونريد أن نحيل العالم الى ملجأ للعجزة والمنحلين ! « ألا ان الشفقة لمناقضة" للقوى الحيوية التي ترتفع بقوة الشعور بالحياة : فهمى اذا تؤثر تأثير انحلال واضعاف . فان الانسان يفقــد قواه ، حين يشعر بالشفقة ً ( نحو الآخرين أو نحو نفسه ) ؛ وعن طريق الشفقة يزداد فقدان القوة الذي سبَّبه الألم في الحياة من قبل ؛ ويصبح الألم معديا » .

وهو اذا أعان البائسين فلا يعينهم شفقة بهم ورحمة ، وانما من أجل تصريف ما عنده من قوى فياضة زاخرة ؛ ولكى تلعب ارادة القوة دورها بأن يحس المرء بقوته وقدرته وفيض حيويته ، وسلطته على الآخرين .

وأهم من هذا كله الشعور بالمسئولية أمام نفسه . فلا بد له من أن يكون قوى؟ الشعور بالمسئولية عن كل ما يقوم به من أعمال ومخاطر من أجل السمو بالحياة والسير في الطريق الى الانسان الأعلى وهو لهــذا يستطيع وحده أن يتحمل نظرية العو°د الأبدى : لأن هــذه النظرية تجعــل مسئولية المرء أضخم ما يكون ، اذ على أعماله لا تتوقف حياته هــو فحسب ، بل مستقبل الدنيــا بأسرها على مر الزمان . فهو مسئول أمام نفسه أولاً لأنه سيحيا هذه الحياة التي يحيــاها الآن مرة ومرات وما لا نهــاية له من المرات من جديد . فالمسئولية مضاعفة اذا لأنها لا تتناول عملاً مضي مرة واحدة ولن يعود ، بل تتناول عملا سيعود مرات ومرات . وبقدر هذه المرات ، وهي لا نهائية ، تكون المسئولية.

ومن هنا تظهر الأهمية الكبرى التى وجدها نيتشه فى هذه النظرية . فقيمتها ليست فى أنها تستطيع أن تفسر الوجود بالزمان ، وأن توفق بين الوجود الساكن والوجود المتغير السائل ، بقدر ما هى فى آثارها الأخلاقية : من ناحية صلة الانسان بالوجود . فأول أثر لها من هذه الناحية أثر مخيف سريع : «آه ! يعود الانسان من جديد الى الأبد ! مخيف الحقير يعود من جديد الى الأبد ! ... ان هذا

ليحملنى على اليأس من الوجود! » فبازاء هذه النظرية يشعر الحقير من الناس والمتوسطون منهم بيأس قاتل وقنوط ملح يحملهم على التشاؤم من كل شيء. وهيهات أن يتشاءموا ، فسيرتد عليهم هذا التشاؤم مرة أخرى من جديد! انها لنظرية تدفع بهؤلاء الى الجنون. فالانسان في واقع الحياة يشعر بسلوى ما بعدها سلوى حين يسى الأشياء وحين يبتلعها الماضى ، لأنه يعلم أنها ذهبت بشرها أو حتى بخيرها ، الى غير رجعة . أما و كل شيء سيرجع من جديد وسيحيا الانسان ماضيه مرة أخرى ، بل مرات ومرات ، فما أبأس الانسان المتوسط اذا!

لكن الرجل الممتاز ، على العكس من ذلك ، يتخذ من هذه النظرية قوة ضخمة جديدة . فهى أولا تجعل واجبه نحو الحياة ساميا كبيرا ، لأنها تأمره بأن يحيا على نحو يود معه لوحى هذه الحياة التي قضاها ، من جديد . وهذا مقياس لقيم الأعمال والأحوال الانسانية . فعليه أن يتصور كل شيء من ناحية الخلود واالأبدية ، وتصور الأشياء من هذه الناحية يدعوه ألا يفعل شيئا الا اذا كان هذا الشيء مما يستحق الخلود ومما يستحق أن يفعل مرة أخرى وعدة مرات . ويكفى هذا التصور لكيلا يقوم الانسان الا بأجل الأعمال وأحراها بالتكرار وأخلقها بالاستمتاع بها منجديد.

ثم هي تجعل شغور الانسان أقوى وأعظم ، وهي تحمله على الاقبال عليها وفتح صدره لها لكي يعانق كل ما فيها ويحظى بأسمى ما تقدمه اليه ، وهـذا بدوره يحمله على العلاء بحياته الى أعلى درجة مستطاعة ، والصعود بهما في سلم التعالى درجات فوق درجات بسرعة هائلة . فالعـود الأبدى يجعل الحياة والعمل يحاولان الوصول الى أعلى درجة في القدرة الوصول اليها ، كي يحقق المرء أسمى ما يستطيع تحقيقه 4 لأن « ماكان » أبدى ، يعود من جديد. فالماضي أحياه حياة أخرى ؛ والحاضر أحياه ، لا بوصفه لحظة عابرة تنقضي فى الحال ، ولكن بوصفه أبداو زمانا خالداً . فكأن الانسان اذا يستطيع عن طريق نظرية العود الأبدى أن يحيا كل لحظة . وليس هنـــاك من حل لمشكلة الزمان أعظم من هـــذا الحل . لأن في هذا التكرار معنى الخلود الانساني ، وهو أقصى ما تطمح فلسفة الزمان الى الوصــول الى تحقيقه ، وان كان فيــه الغاء لمعنى الزمان بوصفه ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، لأن هذه النظرية تمزج الجميع ، وتجعل منها تجربة روحية واحدة يحياها المرء فى

فحب الحياة اذا يزداد الشعور به الى أقصى حد متى آمن المرء بهذه النظرية ، وكان فردا ممتازا حقا . كما أن

الخوف من الموت يزول نهائيا ما دامت هذه الحياة نفسها ، وهي حياة حافلة بالنسبة الى الفرد الممتاز ، ستعود من جديد . فهو يقول للموت كما قال زرادشت له : « أهذه هي الحياة ؟ اذا هاتها مرة أخرى ! » فالموت اذا لا خوف منه ما دام المرء قد ضمن الخلود عن طريق نظرية العود الأبدى . ولهذا يكرر زرادشت هذه العبارة عدة مرات في الجزء الثالث ، وهو ينشد « أنشودة الألف والياء » أو « أنشودة الخواتم السبعة » :

« آه ! كيف لا أكون ولهان بالخلود ، كلفا بخاتم الخطبة خاتم الخواتم ، خاتم الصيرورة والعود ؟

لم أجد مطلقا المرأة التي أريد أن يكون لي منها أولاد ، اللهم الا هذه المرأة التي أحبها :

لأذ أحمك ، أبها الخلود!».

#### لوحة حياته

#### عهد الطلب:

١٨٤٤/١٠/١٥ : ولد في ريكن ( بالقرب من كتُّسين )

عقاطعة سكسونيا ابنآ لأحد القساوسة

١٨٤٩ : توفى والده القس كارل لدڤج نيتشه

١٨٥٠ : انتقال الأسرة الى ناومبرج

١٨٥٨ ـ ١٨٦٤ : دخل مدرسة الشُوليفورتا بالقرب من

ناومبرج فى أكتوبر سنة ١٨٥٨ ، وظل

بها حتی ۷/۹/۱۸۶۶

١٨٦٠ - ١٨٦٣ : دخوله في الحمعية الأدبية : «جرمانيا»

١٨٦٤ \_ ١٨٦٥ : كان طالباً بجامعة بون (فصلين دراسيين

فى الفيلولوچيا واللاهوت ) وتلميــــذا

لرتشل ويا**ن** 

١٨٦٥ - ١٨٦٧ : في جامعة ليپتسج ( أربعـة فصــول

دراسية فى الفيلولوچيا ) ، وكان فيها

تلميذاً لرتشل ؛ وفي سنة ١٨٦٦ بدأت

صلات الصداقة بينه وبين روده

١٨٦٧ – ١٨٦٨ : قضى مدة الحدمة العسكرية فى ناومبرج

۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ : ليبتسج . وفى خريف سنة ۱۸۹۸ تعرف الى رتشرد ڤجنر فى ليبتسج عهد الأستاذية :

۱۸۲۹ - ۱۸۷۹ : صار أستاذا مساعدا للفيلولوچيا القديمة فى جامعة بازل فى فبراير سنة ۱۸۹۹ قبل حصوله على الدكتوراء

۱۸۲۹ : صداقته مع يعقوب بوركمرت ؛ وفى ٢٨ مايو ألقى درس الافتتـــاح عن «هوميروس والفيلولوچيا القدعة »

۱۸۹۹ ــ ۱۸۷۲ : زیاراته لفجنر فی تربشن بالقــرب من لوتسرن ؛ وفی مارس سنة ۱۸۷۰ صار أستاذا

من أغسطس الى أكتوبر ١٨٧٠ : ممر"ض متطوع فى حرب السبعين ؛ وفى أكتوبر عاد الى بازل ، وفيها تعرف الى أوفربك

۱۸۷۲ : حضر حفلة وضع الحجر التأسيسي للسرح بايرويت في مايو

۱۸۷۵ : تعرفه الی کیزلتس (پیتر جاست )

١٨٧٨ : أقيمت الحفلات الموسيقية الأولى في

بايرويت . وتعرف الى ريه

۱۸۷۹ ــ ۱۸۷۷ : سنة اجازة . وفى سورتته عرف ملڤيدا عول ميزنبوج . آخر حديث له مع ڤجنر .

۱۸۷۸ : نهایة العلاقات بین فیجنر و نیتشه . فی ینایر : أوپرا « پرسیغال » الی نیتشه ؛ فی مایو أرسل « انسانی ، انسانی جدا » الی فیجنر .

۱۸۷۹ : استقالته من التدريس بسبب المرض ، وقضي الثنتاء في سورتته مع ريه وملڤيدا .

عهد التنقل:

۱۸۷۹ مار أمتاذاً على المعاش، يتنقل شاردا: ومن سنة ۱۸۸۳ الى سنة ۱۸۸۸ كان يقضى الشستاء فى نيس والصيف فى سلزماريا ، وفى الربيع والخريف يتنقل بين عدة أماكن منها البندقية التى كانت أحب البلاد اليه . وفى سنة ۱۸۸۸ أقاء فى تورينو

۱۸۷۹ : فى قيزن ، وسان مورتس ، وناومبرج ؛ وأصيب عرض خطير ؛ وترك كرسى الأستاذية فى بازل .

۱۸۸۱ : فی جنــوة ، وریکوارو ، وسلزماریا ، وچنــوة ( وفیها بسمع أوپرا « کارش » لیبزیه ) . ۱۸۸۲ : فی چنوه ، ومسینا ، وروما ، ولوتسرن ، وبازل، وناومبرج ، وتاوتنبرج ، وناومبرج مرة أخرى ، وليتسج ، ورپلو . وفی مارس سافر الی صقلية ومن اپريل حتى نوفمبر سسنة ۱۸۸۲ : كانت صلاته مع لو سالوميه .

۱۸۸۳ : فی رپلو ، وجنوة ، ونیس التی قضی بها أول شتاء له فیها،وفی ۱۳ فبرایر سنة ۱۸۸۳ توفی فجنر

۱۸۸٤ : فى نيس ، والبندقية ، وسلزماريا ، وتسوريش، ومنتونا ، ونيس مرة أخرى

وفى أغسطس زاره هينرش فون اشتين فى سيزماريا بوفى سبتمبر التقى بالشاعر كلر

۱۸۸۵ : فى نيس ، والبندقية ، وسلزماريا ، وناومبرج ، وليبتسج ، ونيس

۱۸۸۹ : فى نيس والبندقية ، وليپتسج ، ( آخر مقابلة له مع ارثن روده ) وسلزماريا ، وروتا ، ونيس

۱۸۸۷ : فی نیس ، وکانو بیو ، وتسوریش ، وکسور ، و کسور ، وسلزماریا ، والبندقیة ، ونیس

۱۸۸۸ : فی نیس ، و تورینو ، وسلزماریا ، و نورینو به عاضرات بر ندس عن نیتشه فی جامعة کو بنهاجن بعنوان : « الفیلسوف الألمانی فریدرش نیتشه »

۱۸۸۹ : تورینو

وفى يناير أصيب بالجنون ، وأقام فى مستشفيات بازل ويينا

١٨٩٠ : في ناومبرج عند أمه

۱۸۹۷ : وفاة أمه وعناية أخته به في ڤيمار

١٩٠٠ : وتوفى نيتشه في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٠٠ فى ڤيمار.

#### مؤلفاته

۱۸۵۸ – ۱۸۶۸ : «مؤلفات الشباب» المرت بعد وفاته )

Philologika » ( أبحاث فيلولوجية » ١٨٧٧ - ١٨٦٦

۱۸۲۹ - ۱۸۷۲ : « مؤلفاته عن اليونان » ( نشرت في

۹ من محموع مؤلفاته ) و « حبول مستقبل منشئاتنا التعليمية »

Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten (نشرت بعد وفاته )

»: ۱۸۷۱ – ۱۸۷۰ و نشأة المئاساة عن روح الموسيقى » Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste ( أول ما ظهر سنة ۱۸۷۲ )

۱۸۷۷ - ۱۸۷۰ : « الفلسفة في عصر الماساة عند اليونان »

Die Philosophie im tragischen Zeitalter der ( نشر بعد وفاته ) Griechen

المنتروس» : «تأملات في غير الأوان»، ج ١ : «داڤيد اشتروس» Unzeitgemässe Betrachtungen : David Strauss ( أول ما ظهر في أغسطس سنة ١٨٧٣ )

١٨٧٢ - ١٨٧٤ : « تأملات في غــير الأوان » ، ج ٢ :

Wom Nutzen « فوائد التاريخ للحياة ومضاره » und Nachteil der Historie für das Leben ( أول ما ظهر في فبراير سنة ١٨٧٤ )

۱۸۷۶ : «تأملات فی غیر الأوان» ، ۳ : «شوپنهور المربی»

Schopenhauer als Erzieher

( ظهر سنة ۱۸۷۶ )

۱۸۷۰ : « نحن انفیلولوچیسین » Wir Philologen ( نشر بعد وفاته )

۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ : « تأملات فی غـــیر الأوان » ، ج ؛ : « رتشرد ڤجنر فی بایرویت » Richard Wagner ( ظهر سنة ۱۸۷۲ )

۱۸۷۰ - ۱۸۸۱ : المجلد الحادي عشر من مؤلفاته : من عهد « انساني ، انساني حدا » و « الفجر »

Menschliches, «انسانی، انسانی : ۱۹۷۸ – ۱۸۷۹ ) ، ۱۹۷۸ – ۱۸۷۹ ) Allzumenschliches (ظهر فی مایو سنة ۱۸۷۸ ) ، «أمشِعاج من الآراء والأمثال»

- Vermischte Meinungen und Sprüche ( نلهستر فی مارس ) استة ۱۸۷۹
- Der Wanderer und sein Schatten «الرحالة وظله»: ۱۸۷۹ ( ظهر في ديسمبر سنة ۱۸۷۹ )
- ۱۸۸۱ ۱۸۸۸ : المجلد الثانی عشر من مجموع مؤلفاته: من عهد «العلم المسرور» و «زرادشت» ( نشر بعد وفاته )
- ۱۸۸۰ ــ ۱۸۸۱ : «الفجر» Morgenröte (نشر فی بولیو سنة ۱۸۸۱ )
- Pröhliche ا ( ۱۸۸۲ − ۱۸۸۱ ) ( ۱۸۸۲ − ۱۸۸۱ ) ( نشر فی سبتمبر سنة ۱۸۸۲ ) ( نشر فی سبتمبر سنة ۱۸۸۲ )
- ۱۸۸۳ : فى فبراير الجزء الأول من «زرادشت» Also sprach ( ۱۸۸۳ ) Zarathustra ( نشر فى مايو سنة ۲۸۸۳ ) وفى يونيو ويوليو الجزء الثانى من « زرادشت » ( نشر سنة ۱۸۸۳ )
- ۱۸۸٤ : فى يناير الجزء الثالث من « زرادشت » ( نشر سنة ۱۸۸٤ )
- ۱۸۸۶ ـ ۱۸۸۰ : الجزء الوابع من « زرادشت » ( نشر سنة ۱۸۹۲ )
- ١٨٨٣ ١٨٨٨ : المجلدات الثيالث أعبير الى السادين

```
عشر ومن بيمها: « ارادة القوة » Der Wille zur
                 ( نشر بعد وفاته ) Macht
 Jouseite von Gut «عبثرالخيروالشر» ١٨٨٠ - ١٨٨٥
               und Böse ( نشر سنة ۱۸۸۷ )
 ۱۸۸۲ : « مقدمات » Vorreden ( نشر سنة ۱۸۸۷ ) ؛
    « العلم المسرور » ج ه ( نشر سنة ۱۸۸۷ )
                    ١٨٨٧ : « نست الأخلاق »
Genealogie der Moral
               ( نشر في نوفسر سنة ١٨٨٧ )
          Der Fall Wagner «قضية فحنر» : ۱۸۸۸
(نشر
                             سنة ۱۸۸۸ )
                         «شفّة الآلمة»
(نشر
        Götzendämmerung
                           فى ننام ١٨٨٩ )
«عدو المسيح» Der Antichrist (نشر سنة ١٩٠٢)
«نتشه ضد قحنر» Nietzsche contra Wagner
                       ( نشر سنة ١٩٠١ )
                  « هذا هم الانسان »
Ecce homo
                        ( نشر سنة ۱۹۰۸ )
               ۱۸۸۶ وما يليها : « مدائح ديوننروس »
Dionysosdithyramben
```

## فهرس الأعلام

**((1))** 

7. Y Parmenides 1 Vo Bréal { Y Bismarck بطرس ( القديس ) ١٩٤ 107 Velasquez بلاسكث بولس ( القديس ) : ١٩٤ 199 Picard بيكار No. Bacon بيكون ((四)) التوحيدي ۱۷۸

**((پ)** 

تولستوى Tolstoi ه Taylor تيلور **(( 7 ))** 1.7 6 TT Gast

جي ( القديس ) ١١٣ Guy ایلر ( فرنسسکا ) ۳٤ Oehler حت ه 174 ( 1.1 ( 1.4 ( 74 ( 04

١٤٩ Galileo جالليو

ابولون Apollo ۳ Apollo اتسفانج Zweig اتم اسمیث ۱۲۹ Adam Smith 147

H. Spencer:اسبنسر (هربرت) 177 : IV. : 181 اشبندار Spengler اشبندار اقلاطون Plato ه ۷۰۴۰ 711 6 7-9 6 7-8 6 178 

Tribedocles المبادوقليس اوتو الاكبر 137 Otto اوستفلد 187 Ostwald أوفريك Yo ، ٣٩ Overbeck أوفريك

ايلر (أسرة) ٣٤

1.7 6 11

Schopenhauer 77 671 67. 619 618 611 178 ( TT1 6 101 4 7A 6 شيظار Scheffler شيلر (ماكيس) Max Scheler 149 (( i)) فاوست VA Faust فجنر (ریتشارد) Richard Wagner - 09 6 07 6 00 6 17 6 11 · V7 · V8 - 70 · 77 · 71 10169. 29 فلری (بول Paul Valéry } ا ire Voltaire نفولتير

فون اشتين (المارون)

فوتان

Wotan

دارون Tro ، ۲۲۱ Darwin دویسن P۹ Deussen دیوننزوس Dionysos دیوننزوس 117 6 1.0 6 70 6 77 **((L)** 

رتشل Ritschl و ۸۰، ۸۳ Rilke من رمدرنت Rembrandt رمدرنت روده ( ارفن ) ۲۲ Rohde روسو Rousseau رینان A E. Renan ۷۹ P. Rée ((j))

زمل ۲۳۶ Simmel زمل ((يني)) 149 Savigny مقراط Y Socrates ، و ، Baron von Stein

1. X 4 V.

```
177 Locke
   (Y Leopardi
         11 -11
K. Marx
                     131
 tot Manet ( legit ) white
     المسيح: ٨ ، ٤٢ - ٨٨
مكلنطو Michelangelo مكلنطو
مل ( استيوارت I. S. Mill
         ملفيدا فون ميزنبوج
Malvida von Meysenbug
                 10 6 71
مونتسكييه Montesquieu
         ((亡))
نابلیون Napoléon نابلیون
     نوفالس ۱. A Nevalis
      M. Litther نيبور M. Litther
```

189 Newton

# 《西》

ارل اوجست ۳٤ K. August الم ١٤٩ Kepler

لاجس ( لدفج ) Klages ( كاول )

اليست ( هينرش ) Kleist ( المينرش نت ۱۲۸ Kant نت

6 184 6 187 6 178 - 179

47.7 47.A 6 17Y 6 17A 11.

ونت ( أوجبست ) A. Conte

18 مرکجور ۸۱ ، ۳. Kierkegaard

**((L)** 

وك ۱۷. Lubbock ١٣٣ Lessing بنج اندریاس سا**اومیه** 

197. 189 Lou Andreas Salomé

V1 6 8

يقد ( حاولاب ) 19069 هیجل Hegel هیجل اölderlin هیلبرلن هیلبرلن هیلبرلن (ی)) ایان Jahn یان پیان Jahn Ka)

ا هیلدران میلدران ۱۵۲ Haydn میلدران ۵۰، (۲٬۹ میلدران ۵۰، (۲٬۹ میردر الله ۲٬۸۸ Heraclitus میردیت اخت رینان) الماله الماله الماله میروس ۱۸۲ Homerus یسبرز (کارل میبل ۱۸۲ Hebbel ۵۰



### فهرس الكتساب

ملا ہے ن

تمسدير عام

#### نظرة اولى

دورة التطور ١ ــ ٢٢

قصيدة نيتشه التى تعبر عن دورة تطوره ؛ نيتشه الانسان اسطورته وحقيقته ؛ نيتشه ابن ديونيزوس ؛ نيتشه المفكر ، اعجابه باليونان ؛ تأثره بشوبنهور ؛ صلته بفجنر والمسلة بين الموسيقى والحياة في نظر شوبنهور ؛ طور التشؤم ؛ طور البناء ؛ البطل والألم ؛ علاء الحياة على نفسها ؛ طور السرور .

#### طبيعسة خارالة

وراثة متبناه ۲۰ ـــ ۲۳

كل جليل موروث ؛ لكل عظيم سلسلة من الأملاب ؛ نبالة آل نيتشه ؛ ماورثه عن أبيه ؛ قصيسدته الى الله المجهول ؛ ما يرثه العلماء عن آبائهم ؛ طابع التفاقض في جوهر نيتشه .

ســـورة قلقــة ٣٧ ــــ ٤٤

أسطورة نيتشه ؛ نيتشه الحقيقى ؛ وسف دويسن وشيفلر ؛ وصف سالوميه ؛ خط نيتشله وتحليل شخطيته منه عند كلاجس ؛ روعة مظهر نيتشه . الأزمة الروحية في حياة كل عبقرى ؛ أزمة نيتشبه الروحية ؛ نشأته ؛ أطوار هذه الأزمة .

مداقة ماكرة ٥٤ ـــ ٧٣ ـــ

انتقاله الى ليبتسج ؛ التقساؤه بفجند : الفسناء فى شخصية عظيم ضروري لكل عبقرى ناشىء ؛ لكن هسذا الفناء ماكد ؛ اعجابه بفجنر ؛ اثر صاتسه بفجنر فى تطوره الروحى ؛ بدء تفكره له ؛ اسباب هسذا التنكر ؛ الغرق بين كليهما ؛ تفسير ضرور فحسده الفرقة ؛ الوداع الأخير .

وحد • ضرورية ٧٥ ـــ ٩٥

نيتشه يحيسا في وحدة ؛ اسبابها وعواملها ؛ عدم اكتراث النفس له ؛ قصة غرامه مع لوسالوميه ؛ تفسير ضرورة الوحدة في حياة العباقرة ؛ نيتشه بين فقدان الأصدقاء ونشدان التلاميذ ؛ الوحدة قدر على نيتشه .

مرض منحی ۲۹ ــ ۱۱۳ ــ

ملازمة المرض لنيتشه ؛ الدور الأول ؛ الدور الثانى ؛ الوحى فى نظر نيتشه ؛ الدور الأخير فى حيساته الواعية ؛ اصابتسه بالجنون ؛ فلسفة المرض عند العباقرة ؛ وعند نيتشه ؛ أفضال المبنى على بيتشبه ؛ مرض صحى

11A-11Y

التفاتة سريعية

طبيعة نيتشب طبيعة خارقة ؛ الملامع البارزة في هسده الطبيعسة .

#### عصر مضطرب

111-331

قرن معقسد

صلة المفكر بالقرن الذي يحيا فيه ؛ عصر التنوير وخصائص نزعة التنوير و عبادة المعقل الطابع البارز فيها : في السياسة ؛ في الاقتصاد ؛ في الكونيات ؛ حركة الرومنتيك ؛ خصائصها ؛ في الاقتصاد ؛ في الفن ؛ اخفاقها ، الحركة الوضعيسة ؛ الصراع بين الروح والمسادة في نهساية ذلك القرير .

17. - 180

اغراض انحلال

منطق التطور الحضارى ؛ الحضارة والمدنية ، دور المدنية في الحضارة الأوربية ؛ الروح الانكارية ؛ عوامل الانحلال .

## نحطيم الاصنسنام

4-1-174

امسنام الأخلاق

اسنام الانسمانية: العقل الحر؛ اسماس التقويم في الأخلاق؛ منهج الأخلاق؛ تصنيف الاخلاق؛ اخلاق السمادة؛ اخلاق السمادة؛ اخلاق العليد. اخلاق السمادة؛ اخلاق العليد. اخلاق السمادة؛

المتيم الأخلاقية عند العبيد: تحليل نشاة اخلاق العبيد؛ رعاة حدّه الأخلاق: تاريخ الأخلاق صراع بين قيم السادة وقيم العبيد ؛ اطوار هدا التاريخ ؛ الأخلاق التقليدية مضادة للطبيعة والحياة .

717 - 7.7

امسنام التلسنة

الصنم الأكبر في الفلسفة هو االعقل ؛ مهاجمة نيتشه للعقل ؛ قوانين الفكر الضرورية ؛ مخاطر العقل ؛ الصنم الثاني هو القول بعالم الحقائق الى جاتب عالم الظواهر ؛ تاريخ اسطورة « العالم الحقيقي » .

#### وهي زرانشت

777 - 770

ارادة القوة

شرعة القيم الجديدة ؛ الحياة البادة قوة ؛ نقد شوبنهور ؛ نقد دارون واسبنسر ؛ ارادة القوة سر الحياة في كل مرافقها : في النفس ؛ في الجمساعة ؛ في القاريخ والسياسة ؛ االضعيف والقوى ؛ الرجود مظهر لارادة القوة : في المعرفة ؛ في الجمال ؛ في الأخلاق .

هسذا الوجود

707 - YTY

الوجود صيرورة ؛ الجسم اسمى من الروح ؛ طبيعة الحياة ؛ الحيساة امرأة لا خلاق لها ؛ نظرية الموت ؛ الموت الطبيعى والموت الارادي ؛ المون عبد الأعياد ؛ نظرية المعرد الابدى .

الصراع بين الكيف والكم ؛ محنة الثورة الفرنسية ؛ الانساتية الحديدة : الفردية ؛ القيم الجديدة ترمى الى ايجاد الانسسان الأعلى ؛ الانسسان الأعلى مناضل مجساهد باستعرار يقدس الحرب ويبغض السلم ؛ يحيساً في خطر على الدوام ؛ يبغض الشفقة ؛ يتحمل كل مسئولية ؛ يؤمن بالعود الأبدى ؛ له الخلود .

#### SOMME DE LA PENSEE EUROPEENNE

Série: LES PHILOSOPHES

\_ I \_

# **NIETZSCHE**

Par

'ABDURRAHMAN BADAWI

النُّاشِر وكالسَّمّا لمطبوعات ۲۷ شارع فهدالسَالم الكوّت